tototototototototototototot شرح لعبارة المؤلِّف مَعَالِيمِيْلِلهَا والمُسْتَدُّلِكِ وَمُرْبِحِ الْكِيمَادُيْثِ وذكرا موالا فل العِلْم وسان الراجع في كل مساكة (مِنْ كِنَاكُ الْوَقْف إِلَىٰ نَهَايِثْرَكِنَاكُ الفُرائِضُ) الأشتّاذ الدّكترٌ بَعِبُواللّه بَن بِمَدِّيْن أَجِمَدُالطِبَارُ أشتاذالتركابكات العليا بكليتة الترتية وأمتولالتي بخامعة القصيم الملكة العربية السمونية. الزلفي ـ صهب ١٨٨. الرمز البريدي ، ١٩٣٧. خالف، ۱۳۲۰۰۰ فاکس، ۱۳۲۰۲۲۱ - جوال، ۱۳۲۱۰۰۰ خالف موالع منار الإسلام www.m-islam.net m-islam1@hotmail.com - a@m-islam.net : البريد الإلكتروني الجشزء المخاميش والألفظ التناز PAGAPAGAPAGAPAGAPAGAPA

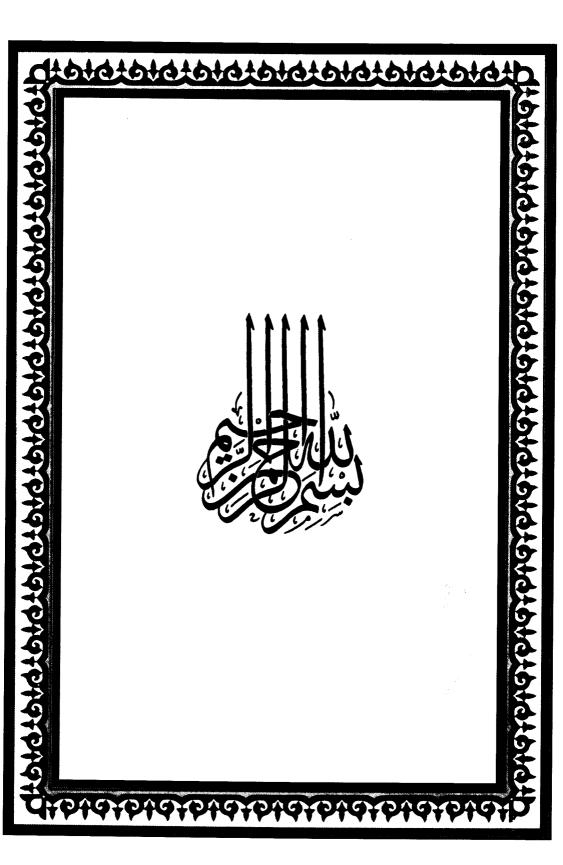

taletaletaletaletaletaletalet في نيزج عمِت ة الفِقْدلابق كلمة (مِنْ كِنَابُ الوَقْف إِلَىٰ نَهَا يِهْ كِنَابُ الفَرَائِضُ) for protototototototototot

<u>totatotatotatotatotatotatotat</u>

جَيِّت لِيعِ لَلْحِقُوبِ مَجْفَوْثُ الطبعكة الأولحث ١٤٣١ه \_ ٢٠١٠م



حَاتَثُ : ٢٤٥٢٠٤ (٥ خطوط) فاكس : ٢٢٦٩٤١ - مرب : ٢٢٥٧٦٠

فرُجُ المتوليدي : هكاتف : ٤٢٦٧١٧٧ - فاكس : ٢٦٧٢٧٧٥

منفلِقة الرَياض: ٥٠٣٢٦٩٣١٦.

المنطقة الشَّرقيّة: ٣١٩٣٢٦٨. الْمُعْلَقَةُ الغَرِبِيَّةِ : ٥٠٤١٤٣١٩٨ .

المنْفِلِقَة الشَّالِيَّة وَالعَمِيمُ ، ٥٠٤١٣٠٧٢٨. المُنْطَقَة الجنوبية : ٧٢٧٠٢١٥٠٠

الْمَتَوْلِيَّةُ عَ الْمُعَامِدِينَ عَ ١٤٣١٨٠٠ . و ١٨٣١٤٥٠ التَّسُونِينَ وَالْمُعَارِضِيَّةَ : ١٦٥٥١٥٥٠ .

الْسَبْرِميدالإلىكتوني : Pop@dar-alwatan.com

مَوْقِعِهُ اعْلَىٰ الإن رَبْتِ : www.madar-alwatan.com

pagapagapagapagapaga

## كِتَابُ الْوَقْضِ (١)

# وَهُوَ: تَحْبِيْسُ الأَصْل، وتَسْبِيْلُ الثَّمَرَةِ (٢)، ....

### الشرح:

(۱) قوله «كِتَابُ الْوَقْفِ»: الوقف لغة: الحبس والمنع، وهو مصدر وقف الشيء وقفاً: إذا جعله على جهة معينة لا ينتفع به غيرها، ووقف وحَبَّس وأحبس وسبَّل كلها بمعنى واحد، أما أوقف فهي لغة رديئة، ويقال للموقوف: وقف من باب التسمية بالمصدر.

أما تعريف الوقف في الاصطلاح: فهو كما قال المؤلف.

(٢) قوله «وَهُوَ: تَحْبِيْسُ الأَصْلِ، وَتَسْبِيْلُ الثَّمَرَةِ»: هذا هـ و تعريف الوقف في الاصطلاح، والتحبيس: مصدر حبَّس يقال حبَّس الشيء أي: جعله محبوساً لا يباع ولا يوهب.

وقوله «الأصل»: أي العين الموقوفة، وهو كل ما ينتفع به مع بقاء عينه كالعقار والحيوان والأثاث والكتب والشجر والسيارة ونحو ذلك لأن الوقف يكون في المنقول والعقار، أما ما لا ينتفع به لذهاب عينه وتلفه فلا يصح وقفه كما سيذكر ذلك المؤلف قريباً.

وقوله «وَتَسْبِيْلُ الثَّمَرَةِ»: التسبيل ضد التحبيس، فالتحبيس كما ذكرنا: المنع، والتسبيل: معناه الإطلاق.

والمعنى أن المُوقف يحبس أصل المنفعة عن كل ما ينقل الملك فيه ويسبل الثمرة يعني المنفعة كثمرة وزرع وأجرة بيت وقراءة كتاب، وما أشبه ذلك.

وقوله «وَتَسْبِيْلُ الثَّمَرَةِ»: لو قال: وتسبيل المنفعة لكان أجود لأن المنفعة تعم الثمرة والزرع والأجرة وغير ذلك مما فيه نفع.

### $\infty$ فائدة: ثبتت مشروعية الوقف بدليل الكتاب والسنة والإجماع:

أما دليل الكتاب: فقوله تعالى ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ.. ﴾ (١) وجه الدلالة من الآية أن الوقف داخل في الإنفاق، وقد فهم ذلك أبو طلحة من الآية، فقد جاء عن أنس هُ «كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيِّ بِالْمَدينَةِ مَالًا مِنْ مَنْ الآية، فقد جاء عن أنس هُ «كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ بِالْمَدينَةِ مَالًا مِنْ نَخْلٍ وَأَحَبُ مَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ وكَانَ النَّبِيُ هَا يَدُخُلُهَا وَيَشْرَبُ مَنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ قَالَ أَنسٌ فَلَمَّا نَزَلَت ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحبُّونَ ﴾، قام أبو طَلْحَة فقالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحبُّونَ ﴾، وإنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إلِيَّ بَيْرُحَاءَ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَدُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ فَضَعْهَا حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ.. » (٢).

أما دلالة السنة فمن ذلك:

1- ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرَ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَ عَلَيْ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ؟ النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ أَصِبْتَ أَصْلُهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا» ، فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُومَدُ قَتَ بِهَا» ، فَتَصَدَّقَ عُمرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُومَتُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَلَا يُومِنُ السَّبِيلِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا فَيْرَ مُتَمَوِّل فِيهِ » (٣).

وفي رواية «احْبِسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَهَا» (١٠).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: الآية ٩٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ـ كتاب الوصايا ـ باب إذا وقف أرضاً ولم يبين الحدود (٢٦١٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ـ كتاب الوصايا ـ باب الوقف كيف يكتب (٢٥٦٥)، مسلم ـ كتاب الوصية ـ باب الوقف (٣٠٨٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدار قطني ـ كتاب الأحباس (٤٤٥٧) وصححه الألباني في الإرواء (ج٦ رقم١٥٨٣).

# وَيَجُوْزُ فِي كُلِّ عَيْنٍ يَجُوْزُ بَيْعُهَا (١) ، ......

٢- ما ثبت عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَئَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ » (أ) ، والصدقة الجارية هي المتصلة المستمر نفعها وذلك كوقف العقارات والكتب والمصاحف.

أما الإجماع: فقد انعقد الإجماع على جواز الوقف، قال ابن هبيرة «واتفقوا على جواز الوقف، قال ابن هبيرة «واتفقوا على جواز الوقف» (٢٠)، قال في المغني «وقد وقف الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة واشتهر ذلك فلم ينكره أحد فكان إجماعاً» (٣).

- قائدة: سبق بيان مشروعية الوقف، أما من حيث الحكم فنقول: إذا كان على جهة مشروعة كان مستحباً لأنه من الصدقة، وإذا نذره كان واجباً بالنذر، وإذا كان فيه ظلم وحيف كان حراماً، وإذا كان فيه تضييق على الورثة كان مكروهاً.
- (۱) قوله «وَيَجُوْزُ فِي كُلِّ عَيْنِ يَجُوْزُ بَيْعُهَا» : أي يشترط لجواز الوقف أن يكون في عين يجوز بيعها كالعقارات والمنقولات شريطة بقاء النفع. وقول ه (في كُلِّ عَيْنِ) يخرج المنفعة فلا يجوز وقفها وهذا هو قول الجمهور(١٤).

وذهب المالكية (٥) إلى جواز وقف دار مدة معلومة فإنه يجوز له أن يوقف منفعتها في تلك المدة وينقضي الوقف بانقضاء المدة ، لأنه لا يشترط عندهم تأبيد الوقف.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ـ كتاب الوصية ـ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته (٤٣١٠).

<sup>(</sup>٢) اختلاف الأئمة الأعلام (٤٥/٢).

<sup>(</sup>٣) المغنى (١٤٨/٨).

<sup>(</sup>٤) انظر في ذلك: بدائع الصنائع (٢٢٠/٦) مغني المحتاج (٣٧٧/٢)، شرح منتهى الإرادات (٣٥٩/٣).

<sup>(</sup>٥) حاشية الدسوقي (٧٦/٤)، الشرح الصغير (٢٨٩/٣).

# وَيُنْتَفَعُ بِهَا دَائِمًا مَعَ بَقَائِهَا ، وَلاَ يَصِحُّ فِي غَيْرِ ذَٰلِكَ (١) ، ......

= وقوله «يَجُوْزُ بَيْعُهَا» يخرج العين التي لا يجوز بيعها كالمرهون، والحر، والحر، والكلب ونحو ذلك وقيل يصح وقف كل ما جازت إعارته لأن الوقف إنما هو تمليك للمنفعة أما الأصل فهو محبوس من أن تنتقل ملكيته إلى أحد بأي وجه واختار هذا القول شيخ الإسلام على الله الشيئة (١)، وصححه صاحب الإنصاف (٢).

(۱) قوله «وَيُنْتَفَعُ بِهَا دَائِمًا مَعَ بَقَائِهَا، وَلاَ يَصِحُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ»: هذا هو الشرط الثاني لجواز الوقف وهو أن تكون العين ينتفع بها دائماً مع بقائها، فلا يصح وقف ما لا ينتفع به إلا بذهاب عينه، كطعام لأكل أو ماء لشرب بل هو صدقة.

قال في الإفصاح (٣) «اتفقوا على أن كل ما لا يمكن الانتفاع بـه إلا بإتلاف كالذهب والفضة والمأكول لا يصح وقفه».

وذهب الحنفية (ئ)، وهو المذهب عند المالكية (٥)، وهو اختيار شيخ الإسلام (٢) وشيخنا (٧) رحمهم الله إلى جواز وقف الشيء الذي لا ينتفع به إلا بتلفه فيجوز أن يوقف جراباً من التمر على الفقراء، وكذلك يجوز وقف دراهم للقرض وماء للشرب وطعام للأكل ونحو ذلك.

قلت: وهذا هو الراجح عندي، فلا يشترط أن تكون العين باقية دائماً في الموقوف.

<sup>(</sup>١) المختارات العلمية ، ص٢٤٨.

<sup>(</sup>٢) الإنصاف (١٠/٧).

<sup>(</sup>٣) الإفصاح لابن هبيرة (٥٢/٢).

<sup>(</sup>٤) حاشية ابن عابدين (٣٧٤/٣).

<sup>(</sup>٥) حاشية الدسوقي (٧٧/٤).

<sup>(</sup>٦) الإنصاف (١٥/٣٧٩).

<sup>(</sup>٧) الشرح الممتع (١٨/١١).

# مِثْلُ الأَثْمَانِ وَالْمَطْعُوْمَاتِ وَالرِّيَاحِيْنَ (١)، وَلاَ يَصِحُّ إلاَّ عَلَى بِرٍّ أَوْ مَعْرُوْف (٢)، ....

(۱) قوله «مِثْلُ الأَثْمَانِ وَالْمَطْعُوْمَاتِ وَالرِّيَاحِيْنَ»: أي لا يصح وقف «الأَثْمَانِ» من الذهب والفضة والأوراق النقدية من ريالات أو جنيهات أو دولارات أو غيرها.

وكذلك «الْمَطْعُوْمَاتِ» كبروشعيروأرزونحوذلك.

«وَالرِّيَاحِيْنَ» وهو ما يستعمل في الطيب، فلا يصح وقف ذلك كله.

وقد سبق بيان الخلاف في المسألة وبيان الراجح، ورجحنا جواز وقف هـذا كله.

(۲) قوله «وَلاَ يَصحُ إِلاَّ عَلَى بِرِّ أَوْ مَعْرُونْ ، هذا هو الشرط الرابع بما يجوز وقفه ، فلابد أن يكون على بر ، أو معروف كالمساجد ، والقساطر ، والمساكين ، والأقارب ونحو ذلك.

فإن كان على إثم فلا يجوز، كأن يوقف مسجداً على قبر أو يوقف بيتاً يعصى فيه الله، أو يوقف مالاً يستخدم في المعاصي، ونحو ذلك، فهـذا لا يصـح فيـه الوقف، بل لا بد من أن يكون الوقف في وجوه البر والطاعة.

ودليل ذلك ما ذكره المؤلف من حديث ابن عمر رضى الله عنهما.

مِثْلُ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ ﴿ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّيْ أَصَبْتُ مَالاً بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطْ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِيْ فِيهِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلُهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلاَ يُوْرَثُ وَلاَ يُوْهَبُ». قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَالضَّيْفِ. لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا أَوْ يُطْعِمَ صَدِيْقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ (١) .......

(١) قوله «مِثْلُ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ ﴿ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ مَالاً بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطْ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِيْ مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِيْ فِيهِ؟ قَالَ: «إِنْ شِخْيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطْ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِيْ مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِيْ فِيهِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلُهَا وَلا يُوْرَثُ وَلاَ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلُهَا وَلا يُوْرَثُ وَلاَ يُوهَبُ » قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي يُوهَبُ » قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ. لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا أَوْ يُطْعِمَ صَدِيْقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ » (١)

هذا الحديث أصل في جواز الوقف، ويستفاد منه جملة من الفوائد منها:

١ ـ أن عمر ، أول من وقف في الإسلام.

٢ في هذا الحديث بيان لمعنى الوقف كما سبق.

٣- فيه بيان حكم التصرف في الوقف فإنه لا يكون إلا في الأشياء التي ينتفع بها.

٤- قوله «غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلاَ يُوْرَثُ» أي لا يورث الوقف فالعين والرقبة لا تنتقل ملكيتهما إلا بالاستحقاق في الثمرة كأن يقول هذه النخلة وقف لأولادي ثم لأولاد أولادي إلى أن ينقطع النسل فإنه حينئذ إذا توفي البطن الأول انتقل النفع إلى البطن الثاني وهكذا لكن العين نفسها لا تنتقل =

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجة ـ كتاب الصدقات (٢٣٨٧)، وصححه الألباني في سنن ابن ماجة (١/١).

-ولا تورث، إنما الذي يورث استحقاق المنفعة.

٥- وقوله «فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ»: فيه دليل مشروعية الوقف على الفقراء.

٦- وقوله «وَفِي الْقُرْبَى»: فيه جواز الوقف على الأقارب، بل من أفضل الوقف أن يبدأ الإنسان بذي القربى لما فيه من صلة الرحم.

٧- وقوله «وَفِي الرِّقَابِ»: أي في فك الرقاب وفي هذا دليل على جواز الوقف لفك الرقاب ويدخل في ذلك الأسير فيجوز أن يوقف الإنسان وقفاً يستخدم لفك الأسرى.

٨- وقوله «وَفِي سَبِيْلِ اللهِ» : فيه جواز الوقف للمجاهدين في سبيل الله عز
 وجل.

٩- وقوله «وَابْن السَّبِيْل» : جواز الوقف لابن السبيل وهو المسافر المنقطع.

• ١- قوله «وَالضَّيْفِ»: جواز جعل الوقف في إقراء الضيف فلو قال أوقفت هذا الثلث من مالى على أن تطعموا به الضيوف لجاز ذلك.

وقوله «لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بالمعروف»: هذا من كلام عمر في الوقف فأجاز من وليها وهو الناظر أن يأكل منها، وفي هذا دليل على مشروعية أخذ النظارة على الوقف وهذا أفضل وأباح له أن يأكل من الوقف بالمعروف يعني على قدر حاجته دون إسراف ولا تقتير على نفسه، وقوله «غَيْرَ مُتَمَوِّل فِيهِ» يعني يعطى صديقه من الوقف قدراً يسيراً من باب المحبة والمودة فلا بأس بذلك.

١١ - ومن الفوائد أيضاً في الحديث فضيلة استشارة أهل العلم والفضل =

وَيَصِحُ الْوَقْفُ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ الدَّالِّ عَلَيْهِ (١) ، مِثْلُ أَنْ يَبْنِيَ مَسْجِدًا وَيَأْذَنَ لِلنَّاسِ بِالصَّلاَةِ فِيهِ ، أَوْسِقَايَةً وَيُشَرِّعَهَا لِلنَّاسِ (٢) ، .....

(۱) قوله «وَيَصحُ الْوَقْفُ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ الدَّالِّ عَلَيْهِ»: هذه هي طرق وصيغ الوقف، فأدل صيغه القول، فالقول هو الأصل كأن يقول أوقفت، أو سبلت أو حبست فكلها صيغ صريحة في الوقف متى تلفظ بها الإنسان صار وقفاً مأما ما كان كناية فيها كأن يقول تصدقت، وحرَّمت وأبدّت، فلا يكون وقفاً الإ بالنية، أو إضافة ما يدل على الوقف، كأن يقول تصدقت بكذا على أن يقول صدقة موقوفة، أو يقرنها بحكم الوقف وصفاته كأن يقول: تصدقت بكذا صدقة لا تباع ولا تورث فهذه هي صيغ الوقف القولية.

أما الفعل الدال على الوقف وذلك كأن يبني مسجداً ويأذن للناس بالصلاة فيه إذناً عاماً، أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن للناس بالدفن فيها، أو يحفر بئراً على طريق المسافرين، ويجعل له حوضاً ودلواً ثم يتركها للناس ليشربوا منها، فيعلم من فعله أنه أوقف ذلك، لأن العرف جار به، وفيه دلالة على الهقف.

(٢) قوله «مِثْلُ أَنْ يَبْنِيَ مَسْجِدًا وَيَأْذَنَ لِلنَّاسِ بِالصَّلاَةِ فِيهِ، أَوْ سِقَايَةً وَيُشَرِّعَهَا لِلنَّاسِ»: هذه أمثلة للفعل الدال على الوقف وقد سبق بيانه.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمرن: الآية ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى: الآية ٣٨.

# وَلاَ يَجُوْزُ بَيْعُهُ إِلاَّ أَنْ تَتَعَطَّلَ مَنَافِعُهُ بِالْكُلِّيةِ (١)،.....

○ فائدة: إذا كان قد اشترط أن يصرف الوقف في أمور مباحة فهل يصح؟ قولان للفقهاء فذهب جمهورهم إلى أن اشتراط أن يكون الوقف في الأمور المباحة أن هذا الشرط باطل، لأن الوقف إنما شرع ليتقرب به إلى الله تعالى، وهذا غير موجود في الوقف.

وذهب شيخنا على أن الوقف إن كان على جهة عامة فإنه يشترط أن يكون على بر، وإن كان على معين فإنه لا يشترط أن يكون على بر، ولكن يشترط أن لا يكون على إثم، وإن أوقف لفلان اليهودي أو النصراني فإنه يصح لأنه أوقف على معين وليس بيننا وبينه حرب وله عهد، ولأنه لم ننه عن بره، فالواقف لم يرتكب ما نهى الله عنه.

(۱) قوله «وَلاَ يَجُوْزُ بَيْعُهُ إِلاَّ أَنْ تَتَعَطَّلَ مَنَافِعُهُ بِالْكُلِّيةِ»: وهذا قول جمهور الفقهاء، فمتى تعطل الموقوف وصار بحالة لا ينتفع بها فقد أجاز الفقهاء بيعه وجعل ثمنه في مثله، وذلك كدار انهدمت، أو أرض خربت وعادت مواتاً ولم تمكن عمارتها، أو مسجد انتقل أهل القرية عنه، ونحو ذلك مما يتعطل بعضه من الوقف.

وذهب المالكية (٢) إلى أنه لا يجوز بيع العقار الموقوف ولو خرب، قال مالك: «لا يباع العقار الحبس، ولو خرب، وبقاء أحباس السلف دائرة دليل على منع ذلك».

وعنه يعني «مالك» : «إن رأى الإمام بيع ذلك لمصلحة جاز ، ويجعله في مثله»

<sup>(</sup>١) الشرح الممتع (١١/ ٢٠).

<sup>(</sup>٢) الشرح الصغير (٣٠٨/٢)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٩١/٤).

- ويفهم من قول المؤلف ـ كلية ـ أنه إذا تعطل بعضه أو قلت منفعته وكان غيره أنفع منه وأكثر لم يجز بيعه لأن الأصل تحريم البيع، وإنما أبيح للضرورة صيانة لمقصود الوقف من الضياع.

وذهب شيخ الإسلام (١) إلى جواز إبدال الوقف للحاجة، أو المصلحة الراجحة.

وصورة الإبدال للحاجة: أن الوقف يتعطل فيباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه كالفرس الحبيس للغزو إذالم يمكن الانتفاع به فإنه يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه، والمسجد الذي خرب ما حوله فتنتقل آلته إلى مكان آخر أو يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه، أو لا يمكن الانتفاع بالموقوف عليه من الواقف فيباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه، قال شيخ الإسلام (٢) فهذا كله جائز، فإن الأصل إذا لم يحصل به المقصود قام بدله مقامه، أما الإبدال لمصلحة راجحة فصورته: أن المسجد الموقوف مثلاً \_ إذا بنى بدله مسجد آخر أوسع لأهل البلد منه، فإنه يباع الأول ويوقف ثمنه على الثاني.

مثال ذلك: ما وقف لغلة إذا أُبدل بخير منه: كأن يقف داراً أو حانوتاً، أو قربة يكون نفعها قليلاً، فيبدلها بما هو أنفع للوقف، هذا ما ذكره شيخ الإسلام في هذه المسألة.

قلت: والذي يترجح عندي ما ذهب إليه شيخ الإسلام، وهو رواية في مذهب أحمد (٣)، وهو أيضاً اختيار شيخنا على الله المناسكة الم

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲۲۰/۳۱) (۲۵۲/۳۱).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٢١٠/٣١) (٢٥٢/٣١).

<sup>(</sup>٣) المغني (٢/٥٧٦)، المبدع (٣٥٣/٥ ـ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٤) الشرّح الممتع (١١/٥٩ ـ ٦٠).

#### وخلاصة ما ذكرناه ما يلي:

١. يجوز للناظر تغيير الوقف من صورة إلى صورة أصلح منها.

٢. يجوز بيع الوقف، وإبداله بما هو أنفع منه للموقوف عليه.

٣. يجوز الإبدال بالأنفع والأصلح فيما يوقف للاستغلال وكل ذلك ما رجحه شيخ الإسلام وشيخنا رحمهم الله كما سبق ومن الأدلة على ذلك ما ذكره شيخ الإسلام على فمن ذلك.

أُولاً: ما ثبت في الصحيحين عن عائشة قالت قال لي رسول الله و الله

قال شيخ الإسلام (٢): ومعلوم أن الكعبة أفضل وقف على وجه الأرض، ولو كان تغييرها وإبدالها بما وصفه النبي واجباً لم يتركه، فعلم أنه جائز وأنه كان الأصلح لولا ما ذكره من حداثة عهد قريش بالإسلام، وهذا فيه تبديل بنائها ببناء آخر فعلم أن هذا جائز في الجملة.

ثانياً: ما رواه البخاري قال حدثنا نافع أن عبد الله أخبره «أَنَّ الْمَسْجِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى مَهْنِيًّا بِاللَّبِنِ وَسَقْفُهُ الْجَرِيدُ وَعُمُدُهُ خَشَبُ النَّحْلِ فَلَمْ يَزِدْ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ شَيْئًا وَزَادَ فِيهِ عُمَرُ وَبَنَاهُ عَلَى بُنْيَانِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ فَلَمْ يَزِدْ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ شَيْئًا وَزَادَ فِيهِ عُمْرُ وَبَنَاهُ عَلَى بُنْيَانِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى مُنْيَانِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ بِاللَّبِنِ وَالْجَرِيدِ وَأَعَادَ عُمُدَهُ خَشَبًا ثُمَّ غَيْرَهُ عُثْمَانُ فَزَادَ فِيهِ زِيَادَةً كَثِيرةً وَبُعَلَ عُمُدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوشَةٍ وَالْقَصَّةِ وَجَعَلَ عُمُدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوشَةٍ وَالْقَصَّة وَجَعَلَ عُمُدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوشَةٍ وَالْقَصَة وَجَعَلَ عُمُدَهُ مِنْ حَجَارَةٍ مَنْقُوشَةٍ وَالْقَصَة وَجَعَلَ عُمُدَهُ مِنْ حَجَارَةٍ مَنْقُوشَةٍ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ـ كتاب العلم ـ باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه (۱۲٦). ومسلم ـ كتاب الحج ـ باب نقض الكعبة (۳۳۰٤).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲۹/۳۱ ۲۳۷).

فَيُبَاعُ وَيُشْتَرَى بِهِ مَا يَقُوْمُ مَقَامَهُ (''، وَالْفَرَسُ الْحَبِيْسُ إِذَا لَمْ يَصْلُحْ لِلْغَزْوِ، بِيْعَ وَاشْتُرِيَ بِهِ مَا يَصْلُحُ لِلْغَزْو ('').......

=وَسَقَفَهُ بِالسَّاجِ» ().

قال شيخ الإسلام: وبكل حال فاللبن والجذوع التي كانت وقفاً أبدلها الخلفاء الراشدون بغيرها، وهذا من أعظم ما يشتهر من القضايا، ولم ينكره منكر ولا فرق بين إبدال البناء ببناء، وإبدال العرصة بالعرصة: إذا اقتضت المصلحة ذلك، ولهذا أبدل عمر مسجد الكوفة بمسجد آخر، أبدل نفس العرصة، وصارت العرصة الأولى سوقاً للتمارين بعد أن كانت مسجداً، وهذا أبلغ ما يكون في إبدال الوقف للمصلحة.

(١) قوله «فَيَبَاعُ وَيُشْتَرَى بِهِ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ»: أي إذا تعطل النفع بالوقف فإنه يجوز بيعه واستبداله بما يقوم مقامه.

مثال ذلك: مسجد تعطلت منافعه كان هناك أناس يسكنون في مكان في موضع كالصحراء فبنى لهم مسجداً ثم ارتحلوا عن هذا الموضع، ولم يكن هناك أحد ففي هذه الحالة يجوز نقل المسجد إلى مكان آخر، فنبيع هذا المسجد ثم نشتري به مسجداً آخر ينتفع به كمنفعته، وهكذا في كل وقف، وقد سبق بيان ذلك آنفاً.

(٢) قوله «وَالْفَرَسُ الْحَبِيْسُ إِذَا لَمْ يَصْلُحْ لِلْغَزْوِ، بِيْعَ وَاشْتُرِيَ بِهِ مَا يَصْلُحُ لِلْغَزْوِ، بِيْعَ وَاشْتُرِيَ بِهِ مَا يَصْلُحُ لِلْغَزْوِ» : أي والفرس المسبل الموقوف للجهاد عليه في سبيل الله إذا أصبح ضعيفاً أو مرض وعجز عن استعماله للجهاد في سبيل الله بيع ثم اشترى بثمنه ما يقوم مقامه، فنشتري بثمنه فرساً آخر يوقفه في سبيل الله، فلا يصرف =

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ـ كتاب الصلاة ـ باب بنيان المسجد (٤٤٦).

وَالْمَسْجِدُ إِذَا لَمْ يَنْتَفِعُ بِهِ فِي مَكَانِهِ، بِيْعَ وَتُقِلَ إِلَى مَكَانِ يَنْتَفِعُ بِهِ (١)، وَيُرْجَعُ فِي الْوَقْفِ وَمَصْرْفِهِ وَشُرُوطِهِ وَتَرْتِيْهِ (٢)، .....

= مثلاً في السلاح ولا في العتاد، وإنما يصرف في الفرس ويشتري به فرساً آخر، ولا يشتري به غيره مما يكون بدله يقوم مقامه.

فائدة: في هذه الأزمنة تغيرت الأحوال وأصبح دور الفرس للجهاد في سبيل الله قد قل الانتفاع به، فهل يشتري بثمنه ما يصلح للجهاد في سبيل من الأسلحة أو المركوبات الحديثة التي تستخدم للجهاد في سبيل الله؟ نقول قولان، وقد تقدم ذكر الخلاف في المسألة.

والأصوب عندي أنه يجوز أن يصرف الوقف إلى غيره مما هو أنفع منه أو أكثر نفعاً، فيصرف ثمنه في شراء آلات الحروب الحديثة من مركبات وأسلحة ونحو ذلك.

- (١) قوله «وَالْمَسْجِدُ إِذَا لَمْ يَنْتَفِعُ بِهِ فِي مَكَانِهِ، بِيْعَ وَنُقِلَ إِلَى مَكَانَ يَنْتَفِعُ بِهِ»: سبقت الإشارة إلى ما ذكره المؤلف، مع بيان الخلاف والراجح في هذه المسألة.
- (٢) قوله ( وَيُرْجَعُ فِي الْوَقْفِ و مَصْرِفِهِ وَشُرُوطِهِ وَ تَرْتِيبِهِ »: أي ويرجع في الوقف و تحديد مصارفه وكذلك شروطه إلى لفظ الواقف كأن يشترط أن يكون الوقف لجهة معينة كأن يقول هذا وقف لطلبة العلم أو العلماء أو للأيتام أو جمعيات تحفيظ القرآن أو للمطلقات أو قال هذا وقف لأولادي ونحو ذلك فمتى اشترط جهة معينة للوقف فإنه لا يجوز أن يصرف لغير الجهة التي اشترطها.

أما قوله «وَتَرْتِيْهِ» كأن يقول هذا وقف لأولادي ثم أولاد أولادي، فإذاً لا يستحق أولاد أولاده الأحفاد إلا بعد انقراض أولاده، حتى ولو لم يبق من=

## وَإِدْخَال مَنْ شَاءَ بِصِفَةٍ أَوْ إِخْرَاجِهِ بِهَا إِلَى لَفْظِ الْوَاقِفِ<sup>(١)</sup>، .....

وفي قول ثالث عن الإمام أحمد أنه يجعل في بيت مال المسلمين، لأنه مال لا مستحق له، فأشبه مال من لا وارث له.

والأصوب عندي هو القول الثاني أي يصرف إلى الفقراء والمساكين عند انقطاع جهة الوقف ويكون الأحق به أقارب الواقف ممن كانوا فقراء أو مساكين.

- (۱) قوله «وَإِدْخَالِ مَنْ شَاءَ بِصِفَةٍ أَوْ إِخْرَاجِهِ بِهَا إِلَى لَفْظِ الْوَاقِفِ» : أي ويرجع ما أوقفه الواقف إلى ما حدده بالصفات التي ذكرها كأن يقول هذا الوقف لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم فلا يدخل غيرها إليها فلو أدخل جمعيات البرفإنه لا يصرف إليها فالمرجع في ذلك كله إلى لفظ الواقف.
- فائدة: ينبغي أن يعلم أن الواقف إذا خالف شرع الله في وقفه فهو مردود غير نافذ، فعليه إذا اشترط زيادة أو نقصاً أو حرماناً أن يرجع في ذلك إلى المصلحة الشرعية لا إلى شهوته وهواه، لأن هذا قربة، والقربة لا تقع موقعها إلا إذا=

<sup>(</sup>١) المغنى (٢١١/٨).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) المختارات الجلية ، ص ٩٦.٩٧.

## وكَذَلِكَ النَّاظِرُ فِيهِ (١) ، ..........

- = نوى صاحبها فيها البر والعدل، وابتعد عن الظلم والحيف، فإن شرط ما خالف الشرع لغي، كأن يقول: هذا وقف على أولادي فلان وفلان بعد موتي، وله أربعة أبناء، فهذا مخالف للشرع، لأنه وصية لوارث.
- (۱) قوله «وكَذَلِكَ النَّاظِرُ فِيهِ»: أي ويرجع ما ينفق على ناظر الوقف وما يأخذه لنفسه من غلة الوقف إلى قول الواقف لأن الوقف ثبت بقول الواقف فوجب أن يرجع إلى ما يعطاه الناظر إلى قول هذا الواقف.

## الفائدة الأولى: الأولياء الذين يتصرفون لغيرهم أربعة أقسام: $\infty$

« الوكيل ـ الوصي ـ الناظر ـ الولي » .

فالوكيل: يكون في حال الحياة كما لو وكل فلان يشتري له شيئاً معيناً فاشتراه. والوصي: من أذن بالتصرف بعد الموت كأن يقول أوصيت فلان بالنظر على أولادي بعد موتى، والناظر: هو الوكيل على الوقف.

والولي: هو من كان يتصرف بإذن من الشارع كولي اليتيم مثلاً فلا أحد من الناس ولاه الله عز وجل، وكولاية الأب على مال ولده، فهذه ولاية لم تكن بإذن من العبد.

### الفائدة الثانية: هل يشترط للناظر شروطاً لصلاحيته للنظارة؟ $\propto$

نقول نعم هناك شروط اشترطها الفقهاء في الناظر منها ما هـ و محـل اتفـاق بـين الفقهاء، ومنها ما هو محل خلاف فمن ذلك:

١- التكليف: فيشترط في الناظر على الوقف أن يكون بالغاً عاقلاً فلا يصح نظارة الصبى ولا المجنون لعدم أهليتهما.

٢- العدالة: فيشترط في الناظر أن يكون عدلاً فلا يصح أن يكون الفاسق=

## وَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِ (١) ، .......

=ناظراً للوقف، فإن كان عدلاً ثم صار فاسقاً عزله القاضي، فإن كان الناظر مشروطاً بعينه من قبل الواقف قال ابن قدامة (١) فلا يشترط فيه العدالة ويضم إليه عدل لما فيه من العمل بالشرط وحفظ الوقف، ولا تزال يده إلا أن لا يمكن حفظه منه فتزال ولايته، لأن مراعاة حفظ الوقف أهم من إبقاء ولاية الفاسق عليه.

٣- الكفاءة: المقصود بالكفاءة قوة الشخص وقدرته على التصرف فيما هو ناظر عليه، فيشترط في الناظر هذا وذلك لأن مراعاة حفظ الوقف مطلوب شرعاً، وإن لم يكن الناظر متصفاً بهذه الصفة لم يتمكن مراعاة حفظ الوقف، فإن اختلت الكفاءة فهل يعزل؟ على قولين عند الفقهاء فقال الحنفية (٢)، والشافعية (٣) يعزل الناظر، وقال الحنابلة (١٤) لا يعزل بل يضم إليه قوى أمين ليحصل المقصود سواء كان ناظراً بشرط أو موقوفاً عليه.

٤- الإسلام: يشترط في الناظر على الوقف أن يكون مسلماً إذا كان الموقوف
 عليه مسلماً أو كانت الجهة كمسجد ونحوه، وذهب الحنفية (٥) إلى جواز أن
 يكون الناظر ذمياً، فالإسلام ليس بشرط فيه.

(١) قوله «وَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِ»: الضمير في «عليه» يعود على الناظر والمعنى أنه يرجع في اشتراط الناظر واشتراط النفقة عليه من أجل نظراته على الوقف إلى =

<sup>(</sup>١) المغنى (٦٤٧/٥).

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين (٣٨٥/٣).

<sup>(</sup>٣) مغنى المحتاج (٣٩٣/٢).

<sup>(</sup>٤) شرح منتهى الإرادات (٤/٢).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق للحنفية.

= شرط الوقف فإذا لم يعين الواقف للناظر أجرة فقد اختلف في ذلك الفقهاء، فذهب الحنفية (1) في بعض أقوالهم في المسألة أنه لولم يشترط الواقف للناظر شيئاً لا يستحق شيئاً، إلا إذا جعل له القاضي أجرة مثل عمله في الوقف، فيأخذه على أنه أجرة، وفي قول آخر عندهم إن لم يعين له الواقف عين له القاضي أجرة مثله هذا إن عمل، وإن لم يعمل لا يستحق أجرة، أما إن نصبه القاضي ولم يعين له شيئاً إن كان المعهود أن لا يعمل إلا بأجرة مثله فله أجرة المثل، لأن المعهود كالمشروط وإلا فلا شيء له.

وذهب الشافعية (٢) إلى أنه إذا لم يشترط الواقف للناظر شيئاً فلا يستحق أجرة على الصحيح، وإذا رفع الأمر للحاكم فإنه يعطى مع الحاجة.

أما الحنابلة (٣) فلهم ثلاثة أراء في المسألة:

الأول: أن للناظر أن يأكل من غلة الوقف بالمعروف، سواء أكان محتاجاً أو غير محتاج إلحاقا له بعامل الزكاة.

الثاني: أن لناظر الوقف أن يأخذ الأقل من أجرة المثل أو كفايته قياساً على ولي الصغير ولا يستحق ذلك إلا إذا كان فقيراً كوصي اليتيم.

الثالث: أن للناظر الوقف إن كان مشهوراً بأنه يأخذ أجرة على عمله فيأخذ أجر المثل لأنه مقابل عمل يؤديه. قلت والراجح عندي أنه إن شرط الواقف أن تكون للناظر أجرة على نظارته فنعم يجعل له أجرة من الوقف، وإن لم يشترطها الواقف فله أجرة المثل ويقدرها الحاكم وإن تبرع فجزاه الله خيراً =

<sup>(</sup>١) منحة الرائق بهامش البحر الرائق (٢٦٤/٥).

<sup>(</sup>٢) نهاية المحتاج (٢٩٨/٥).

<sup>(</sup>٣) شرح منتهى الإرادات (٢٩٥/٢)، الفروع (٣٢٤/٤).

فَلُوْ وَقَفَ عَلَى وَلَدِ فُلاَن ثُمَّ عَلَى الْمَسَاكِيْنِ ، كَانَ الذَّكَرُ وَالأَنْثَى بِالسَّوِيَّةِ (١) ، إِلاَّ أَنْ يُفَضِّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، فَإِذَا لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدُّ رَجَعَ عَلَى الْمَسَاكِيْنِ (٢) ، .....

=فقد أعان على خير، وهذا هو اختيار شيخنا عَظْلَكُهُ (¹).

فائدة: في الجهة التي يستحق منها الناظر الوقف، ذهب جمهور الفقهاء (٢) إلى أخرة الناظر تكون من غلة الوقف واحتجوا لذلك بحديث عمر على حيث قال: لوالي هذه الصدقة أن يأكل منها غير متأثراً مالاً، وقال بعض الفقهاء (٣) بل تكون الأجرة من بيت المال، والراجح عندي ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.

- (۱) قوله «فَلَوْ وَقَفَ عَلَى وَلَدِ فُلاَن ثُمَّ عَلَى الْمَسَاكِيْنِ، كَانَ الدُّكُرُ وَالْأُنْثَى بِالسَّوِيَّةِ»: أي إذا وقف صاحب الوقف وقفه على أولاد زيد من الناس ثم على المساكين بعد انقراض أولاد زيد فالوقف لولده الموجود من حين الوقف ويكون الذكر نصيبهم من الوقف الذكر والأنثى بالسوية لان اللفظ يشملهم، فإن لفظ الولد يشمل الذكر والأنثى كما هو معلوم قال تعالى ﴿ يُوصِيكُمْ اللّهُ فِي أَوْلادِكُمْ.. ﴾ (١٠). فإذا انقرض أولاد زيد انتقل الوقف للمساكين ويكون أيضاً للذكر والأنثى بالسوية.
- (٢) قوله «إلا أَنْ يُفَضِّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ، فَإِذَا لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدَّ رَجَعَ عَلَى الْمُسَاكِيْنِ»: أي إن وجد ما يدل على تفضيل الذكور على الإناث كما لو قال للذكر سهمان وللأنثى سهم، أو يقول من حفظ القرآن فله من الوقف، =

<sup>(</sup>١) الشرح الممتع (١١/٤٣).

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين (١٧/٣)، مغني المحتاج (٣٩٤/٢)، الفروع (٣٢٣/٤).

<sup>(</sup>٣) مواهب الجليل (٢/٠٤).

<sup>(</sup>٤) سورة النساء: الآية ١١.

وَمَتَى كَانَ الْوَقْفُ عَلَى مَنْ يُمْكِنُ حَصْرُهُمْ (۱) ، لَزِمَ اسْتِيْعَابُهُمْ بِهِ ، وَالتَّسُويَّةُ بَيْنَهُمْ إِذَا لَمْ يُفَضِّلُ بَعْضِهِمْ عَلَى إِذَا لَمْ يُفَضِّلُ بَعْضِهِمْ عَلَى إِذَا لَمْ يُفَضِّدُ مُ مَا تَغْضِيْلُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضِ ، وَتَخْصِيْصُ وَاحِدِمِنْهُمْ بِهِ (۱) ، .......................

= ومن لم يحفظ فلا شيء له فهذا يعمل به.

وقوله «رَجَعَ عَلَى الْمَسَاكِيْنِ» يفيد بأنه لا يرجع الوقف إليهم إلا إذا انقرض أولاد زيد لأنه رتب الوقف للمساكين بعدهم.

- (۱) قوله «وَمَتَى كَانَ الْوَقْفُ عَلَى مَنْ يُمكِنُ حَصْرُهُمْ»: أي إن كان الوقف على جمعية جماعة محصورين يمكن استيعابهم بالوقف كأن يوقفه على طلاب جمعية تحفيظ القرآن الكريم في بلدنا، أو أولاده أو أولاد زيد وليسوا قبيلة وجب استيعابهم أي تعميمهم بالسوية ذكوراً كانوا أو إناثاً، صغيراً كان أو كبيراً لأن اللفظ يقتضى ذلك.
- (٢) قوله «لَزِمَ اسْتِيْعَابُهُمْ بِهِ، وَالتَّسْوِيَّةُ بَيْنَهُمْ إِذَا لَمْ يُفَضِّلْ بَعْضَهُمْ»: أي يجب التعميم والتسوية في الوقف ما لم يفضل الواقف بعضهم لغرض شرعي فإنه يعمل به، فيقول مثلاً هذا الوقف لجمعية تحفيظ القرآن على أن من حفظه كاملاً كان له كذا، أو من حفظ خمسة عشر جزءاً فله كذا.
- (٣) قول ه «وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ حَصْرُهُمْ ، جَازَ تَفْضِيْلُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ ، وَتَخْصِيْصُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِهِ » : أي إن تعذر حصرهم في الوقف وذلك كأن تكون غلة الوقف لجميع من أوقف عليهم ولا تكفيهم فهنا يجوز له تفضيل بعضهم على بعض وتخصيص واحد منهم.

مثاله: أن يقول هذا الوقف لطلاب جمعية تحفيظ القرآن غير أن الوقف لا يمكن استيعابه لجميع الطلاب فهنا يجوز تفضيل بعضهم على بعض فيعطى=

=أكثرهم حفظاً وإتقان تلاوة على غيره لأنه لا يمكن استيعابهم جميعاً. مثال آخر: قال هذا الوقف لفقراء القرية فكبرت القرية وأصبح الوقف لا يكفي جميع الفقراء فهنا يقدم فقراء الواقف على غيرهم لأنهم أولى من غيرهم، فإن كان الوقف لا يسع جميع فقراء قومه أو عشيرته فهنا يجوز تخصيص بعضهم بالوقف من غيره فيعطي أكثرهم حاجة ونحو ذلك من الأسباب المقتضية لتقديم بعضهم على بعض، قال شيخ الإسلام على الأوقف كن وإذا قدر وجود فقير مضطر كان دفع ضرورته واجباً، وإذا لم يندفع إلا بتنقيص كفاية أولئك من هذا الوقف من غير ضرورة تحصل لهم تعين ذلك.

#### ذكر بعض الفوائد المتعلقة بالوقف:

- الفائدة الأولى: الصواب أنه لا بأس بالشفعة لصالح الوقف المشترك فإذا كان جزء من المال وقفاً والجزء الآخر طلقاً ثم أراد الناظر على الوقف أن يشفع في الجزء المشترك الطلق إذا بيع فالراجح أن له ذلك لعموم الأدلة لأن مراعاة حال الوقف أولى من غيره فتثبت لصالحه الشفعة.
- الفائدة الثانية: يشترط في الواقف أن يكون جائز التصرف بأن يكون بالغا حراً
   رشيداً فلا يصح الوقف من الصغير والسفيه والمملوك.
  - $\infty$  الفائدة الثالثة: الوقف يقسمه بعض العلماء إلى قسمين:
- الأول: الوقف الأهلي أو الندري وهو الوقف على الأقارب والأولاد والأحفاد ثم الفقراء، والوقف الخيري وهو الوقف على أبواب الخير ابتداء.
  - $\infty$  الفائدة الرابعة: يجب العمل بشرط الواقف إذا لم يخالف الشرع لحديث  $\infty$

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٣١/ ٩٠ ـ ٩١).

= «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً » (۱) ، ولأن عمر الله وأقره النبي الله الله عمر الجهة والناظر وجب العمل به.

- الفائدة الخامسة: ليس للحاكم التعرض للوقف ما دام له ناظر خاص لأن الولاية الخاصة مقدمة على الولاية العامة والقاعدة الفقهية العامة «الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة».
- الفائدة السادسة: أفضل أنواع الوقف ما يعم نفعه للمسلمين في كل زمان ومكان كالوقف على المساجد وطلبة العلم والمجاهدين وفقراء المسلمين والأقارب وهكذا.
- ∞ الفائدة السابعة: نظم السيوطي ما يصل الميت بعد موته من أبواب الوقف
   وغيره، فقال:

إذا مات ابن آدم ليس يجري \*\*\*\* عليه من فعال غير عشر عليه مات ابن آدم ليس يجري عليه من فعال غير عشر عليه مات ابن آدم ليس يجري عليه وغيرس النخل والصدقات تجري وراثة مصحف ورباط تغير \*\*\*\* وحفير البئير أو إجراء نهر وبيت للقريب يناه ياوى \*\*\*\* إليه أو بناء محل ذكير

 $\infty$  الفائدة الثامنة: الفرق بين الوقف والوصية:

١ ـ الوقف: عقد ناجز والوصية تكون بعد الموت.

٢- الوصية: لا تصح إلا بالثلث فأقل ولغير وارث وما زاد على ذلك أو=

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في السنن الكبري ـ كتاب الصداق (١٤٨١٩).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه، ص٦.

= كان لوارث فلا بد من إجازة الورثة أما الوقف فلو وقف جميع ماله في حال الصحة فله ذلك.

٣ـ الوقف يصير ملكاً لله تعالى وينتقل عن الموقوف عليه بموته واختلال شرط
 فيه بخلاف الوصية فإنه يملك الموصى به ملكاً مطلقاً فأشبه الهبة.

 ٤- لا يجوز التصرف في الوقف ببيع ولا غيره مما في معناه فتضعف المنة فيه خلاف الوصية.

٥- الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، بينما الوصية تمليك مضاف إلى ما
 بعد الموت بطريقة التبرع سواء كان في الأعيان أو المنافع.

الفائدة التاسعة: الوقف على النفس.: جمهور أهل العلم يمنعون ذلك لأنه لم يفعل شيئاً أخرج ماله عن ملكه إلى ملكه، والقول الثاني وهو رأي شيخ الإسلام (۱)، ويرجحه شيخنا (۱) أنه يجوز لأنه يمنع بيعه، لكن بشرط ألا يكون ذلك تحايلاً على إسقاط حق الغرماء.

∞ الفائدة العاشرة: إذا وقف على أحد اثنين دون تعيين فيرى أكثر أهل العلم
 عدم الجواز، وذلك لعدم تعيين الموقوف عليه.

ويرى شيخنا<sup>(٣)</sup> أنه يجوز، ويخرج أحدهما بالقرعة لأن ذلك أدعى لتحقيق مقصود الواقف.

<sup>(</sup>١) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية، ص٧٤٧.

<sup>(</sup>٢) الشرح الممتع (١١/٢٦ ٢٧).

<sup>(</sup>٣) الشرح الممتع (١١/ ٢٩).

## بَابُ الْهِبَةُ (١)

# وَهِيَ: تَمْلِيْكُ الْمَالِ فِي الْحَيَاةِ بِغَيْرِ عِوَضٍ<sup>(٢)</sup>، .....

### الشرح:

(١) قوله «بَابُ الْهِبَةِ»: الهبة في اللغة: من وهب الشيء إذا أعطاه، وهي بمعنى التبرع والتفضل للغير بمال أو غيره.

أما في الاصطلاح: فعرفها المؤلف بقوله.

(٢) قوله «وَهِيَ: تَمْلِيْكُ الْمَالِ فِي الْحَيَاةِ بِغَيْرِ عِوضٍ»: هذا هو تعريف الهبة في الاصطلاح، وقيل في تعريفها: هي التبرع من جائز التصرف في حياته لغيره عال معلوم.

وقول المؤلف في تعريف الهبة «وَهِيَ: تَمْلِيْكُ الْمَالِ» يشمل الأثمان والمثمونات، فالأثمان مثل أن يهب مائة ريال أو ألف ريال لشخص ويقول هذه لك أما المثمونات مثل أن يهب له عقاراً كأن يهبه بيته أو مزرعته أو سيارته.

فالمراد بالمال هنا: كل ما يصح بيعه من الأموال من الأثمان والمثمونات.

وهل يشترط أن يكون المال معلوماً؟ قولان ، الراجح عندي أنه لا يشترط أن يكون المال معلوماً بل تصح هبة المجهول ، فيصح أن تقول لولدك إن نجحت في الاختبار فلك عندي هدية وتسكت ، أو تقول لشخص وهبت لك جملاً في بطن وذلك لأنه لا يترتب على الجهل بها شيء لأن الموهوب له إن وجد الموهوب كثيراً فهو غانم وإن وجده قليلاً فهو غانم أيضاً ولا ضرر عليه.

وقوله «فِي الْحَيَاةِ» أي في حياة الواهب فخرج بذلك الوصية فهي تكون بعد الموت.

- وقوله «بِغَيْرِ عِوَضٍ»: أي بلا مقابل وبهذا يخرج البيع لأنه تمليك بعوض معلوم.

#### ذكر بعض الفوائد:

○ الفائدة الأولى: ذكر جمهور الفقهاء (۱) أن الهبة، والهدية، والعطية، والصدقة، ذات معان متقاربة، وكلها تمليك في الحياة بلا عوض، واسم العطية شامل لجميعها، وكذا الهبة، غير أن هناك تقارباً بين الصدقة والهبة والهدية.

فما قصد به الأجر فهو صدقة، وما قصد به التودد للغير فهو هدية وما قصد به نفع المعطى فهو هبة أو عطية هذا هو الفرق بينها.

الفائدة الثانية: أما حكمها: فهي مستحبة في حق الواهب ومسنونة في حق الموهوب له، ووجه كونها مستحبة في حق الواهب لدلالة النصوص على مشروعيتها، فقد روى البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة ﷺ عن النبي ﷺ قال «تَهَادَوْا تَحَابُوا » (۲)، والمدية هي المبة.

وقد نقل الإجماع على استحبابها بجميع أنواعها لما فيها من التعاون على البر والتقوى وإشاعة الحب والتودد بين الناس وسيأتي قريباً بيان الحكمة في مشر وعيتها.

أما كونها سنة في حق الموهوب له فلأن النبي الله قبل الهدية ولم يردها بل كان يثيب عليها وقد قبل الله المقوقس وهو كافر كما قبل هدية النجاشي =

<sup>(</sup>١) انظر في ذلك: روضة الطالبين (٣٦٤/٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الأدب المفرد، ص١٥٥، ط السلفية، وحسن إسناده ابن حجر العسقلاني في تلخيص الحبير (٧٠/٣).

= وهو مسلم، ولأن في قبولها تطيباً لخاطر الواهب، وليس شرطاً بان يكون الموهوب له غنياً أو محتاجاً، بل متى ما أهدى له فإنه يقبل، لكن يستثنى من ذلك ما كان فيه محذوراً شرعياً كما لو جاءت الهدية على هيئة رشوة، وكذلك إذا قصد بها معصية أو إعانة على ظلم فهنا تحرم، فإنه يحرم دفعها وقبولها ويجب ردها، والقاعدة في ذلك «ما حرم على الأخذ أخذه حرم على المعطى إعطاؤه».

- الفائدة الثالثة: في الحكمة من مشروعية الهبة: شرع الله تعالى الهبة لما فيها من تأليف القلوب، وتوثيق عرى المحبة بين الناس كما مر في حديث أبي هريرة المتقدم «تَهَادُوْا تَحَابُوا»، وكان رسول الله على يقبل الهدية ويثيب عليها، وكان يدعوا إلى قبولها ويرغب فيها، ومن هنا رأى العلماء كراهية ردها حيث لا يوجد مانع شرعى.
- □ الفائدة الرابعة: في أركان الهبة. ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أركان الهبة هي:
   ١- العاقدان ـ الواهب والموهوب له ـ.

٢ والمعقود عليه ـ الشيء الموهوب ـ. ٣ ـ الصيغة.

الركن الأول والثاني: وهما العاقدان ـ الواهب والموهوب له ـ:

فيشترط لكل منها شروطاً:

### أولاً شروط الواهب:

1- أن يكونا من أهل التبرع وذلك بأن يكون عاقلاً بالغاً رشيداً، فلا تصح هبة المحجور عليه لسفهه أو جنونه، ولا تصح هبة الصغير لأنه لا يملك التبرع سواء أذن فيها الولي أو لم يأذن لأنه محجور عليه لحظ نفسه فلم يصح تبرعه كالسفيه.

٢- أن يكون حراً فلا تصح هبة الرقيق، قال صاحب المغني «أما العبد فلا يجوز أن يهب إلا بإذن سيده لأنه ملك لسيده وله أن يقبل الهبة بغير إذن سيده » (١).

٣. كونه مالكاً للموهوب كما ذكر ذلك الحنفية (٢) فلا يجوز هبة مال الغير بغير إذنه لاستحالة تمليك ما ليس بمملوك.

أما الموهوب له فيشترط فيه الأهلية لملك ما يوهب له، فإن كان الموهوب له عاقلاً بالغاً فإنه يقبض الهبة، أما إذا لم يكن من أهل القبض فإن الهبة له صحيحة لكن يقيض عنه من يصح القبض من ولي وغيره.

الركن الثاني: الموهوب والمراد به الشيء الذي يوهب من الأثمان والمثمونات.

#### شروط الشيء الموهوب:

1. كونه موجوداً وقت الهبة؛ فلا تصح هبة ما ليس بموجود وقت العقد كأن يهب له ثمر بستانه في العام المقبل، أو ما تلد أغنامه بعد حملها، وهذا هو قول الأحناف<sup>(۱)</sup>، والشافعية<sup>(۱)</sup>، والحنابلة<sup>(۱)</sup>، وهو اختيار شيخ الإسلام<sup>(۱)</sup>، وشيخنا عَلَيْكُهُ (۱).

<sup>(</sup>١) المغنى (٨/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع (٦/ ١١٩).

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع (١١٩/٦).

<sup>(</sup>٤) المجموع (١٦/ ٣٥١).

<sup>(</sup>٥) المغنى (٨/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٦) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية، ص ٢٦٤.

<sup>(</sup>٧) الشرح الممتع (١١/ ٦٦).

٢ ـ كون الموهوب مقبوضاً: وهذا هو قول الحنفية (١) ، والشافعية (٢) ، وهو رواية عند الحنابلة (٣) فلا تلزم عندهم إلا بالقبض ، فلو قال له وهبتك كذا ولم يسلمه له ثم رجع فرجوعه جائز لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض.

وذهب المالكية (١) إلى أنه لا يشترط القبض.

والأظهر عندي قول الجمهور، فلا تلزم الهبة إلا بالقبض وذلك لأنها عقد تبرع، فلو صحت بدون القبض لثبت للموهوب له ولاية مطالبة الواهب بالتسليم فتصير عقد ضمان.

٣- أن يكون الموهوب غير مشاع أي يقبل القسمة وهذا الشرط عند الحنفية (٥٠). وذهب جمهور الفقهاء (١٦) إلى صحة هبة المشاع سواء أمكن قسمته أو لم يمكن وهذا هو الصواب عندنا، ودليل ذلك ما رواه مالك في الموطأ عن عائشة رضي الله عنها إنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِيقَ كَانَ نَحَلَهَا جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِ فَلَمَّا حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ قَالَ وَاللَّهِ يَا بُنَيَّةُ مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدُ أَحَبُ إِلَى عَنْى بِالْغَابَةِ فَلَمَّا حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ قَالَ وَاللَّهِ يَا بُنَيَّةُ مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدُ أَحَبُ إِلَى عَنْى بَعْدِى مِنْكِ وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلُتُكِ جَادًّ عِشْرِينَ وَسُقًا فَلَوْ كُنْتَ جَدَدْتِيهِ وَاحْتَزْتِيهِ كَانَ لَكِ وَإِنِّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِثٍ وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِثٍ وَإِنَّمَا هُمَا أَخَوَاكِ وَأَخْتَاكِ فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ. (٧).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق للحنفية.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق للشافعية، تحفة المحتاج (٦/ ٣٠٧).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق للحنابلة ، الإنصاف (٧/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٤) حاشية الدسوقي (١٠١/٤).

<sup>(</sup>٥) بدائع الصنائع (٦/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٦) المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٧) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٧٥٢).

# وَتَصِحُ بِالإِيْجَابِ وَالْقَبُول (١)، وَالْعَطِيَّةِ الْمُقْتَرِنَةِ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهَا (١)، .....

= ومن ذلك أيضاً إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فقد روي عن أبي بكر وعمر وعثمان وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين أنهم قالوا: لا يجوز الهبة إلا مقبوضة محوزة، واحتجوا أيضاً بأن الهبة عقد تبرع، فلو صحت بلا قبض لثبت للموهوب له ولاية مطالبة الواهب بالتسليم، فتصير عقد ضمان بالتسليم، وهذا تغيير لما تقرر شرعاً في الهبة من أنها تبرع.

- (۱) قوله «وَتَصحُ بِالإِيْجَابِ وَالْقَبُولِ»: أي تصح الهبة وتنفد بالإيجاب، وهو ما يصدر عن الواهب معبراً عن إرادته في إنشاء العقد، وكذلك القبول وهو ما يصدر عن الطرف الآخر وهو الموهوب له موافقته على الموهوب، فيقول الواهب وهبتك، أو أعطيتك، أو أهديتك هذا الكتاب، ونحو ذلك، ويقول الموهوب له قبلت، أو رضيت، ونحو ذلك من الألفاظ الدالة على القبول.
- (٢) قوله «وَالْعَطِيَّةِ الْمُقْتَرِنَةِ بِمَا يَدُلُ عَلَيْهَا»: أي وتصح الهبة كذلك بالعطية ولو لم يحصل إيجاب ولا قبول فلو أرسل له كتاباً مع شخص آخر ليعطيه إياه فإنها تصح بذلك، لكن لا بد أن تقترن المعطاة بما يدل عليها.

مثال ذلك: طالب علم يبحث في مسألة ما، فعلم صديقه أنه يبحث عن هذه المسألة وعنده كتاب فيه تبسيط لهذه المسألة فأرسل له الكتاب ليبحث فيه دون أن يقول له هدية، فهل يعتبر ذلك هبة؟

الجواب: لا لأن دلالة الاقتران أنه إنما أعطاه إياه ليبحث فيه عن المسألة. مثال آخر: رجل علم أن أخيه عنده وليمة، فأرسل إليه شاة ولم يقل شيئاً، فأخذ الشاة وذبحها وقدمها للضيفين، فهذه الشاة هبة لدلالة الاقتران على ذلك.

- (۱) قوله «وَتَلْزَمُ بِالْقَبْضِ»: أي وتلزم الهبة بقبضها بإذن الواهب، وأما قبل القبض وبعد القبول فهي غير لازمة فيجوز الرجوع فيها، ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم وقد سبق بيان الخلاف في ذلك مع بيان الراجح.
- (٢) قوله «وَلاَ يَجُوْزُ الرُّجُوْعُ فِيهَا إِلاَّ لِلْوَالِدِ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: «لاَ يَحِلُّ لأَحَدِ يُعْطِيْ عَطِيَّةً فَيَرْجِعُ فِيهَا، إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِيْ وَلَدَهُ » (١).

أي لا يجوز للواهب أن يعود في هبته بعد قبضها إلا ما وهبه الأب لابنه فله الرجوع، دليل ذلك ثبت ما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي «الْعَائِدُ فِي هَبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ» (٢).

وقد اختلف الفقهاء في جواز رجوع غير الأب في الهبة، فذهب جمهورهم (٣) إلى عدم الجواز واستدلوا لذلك بحديث ابن عباس المتقدم.

قال الإمام البخاري في صحيحه «باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته»، قال الحافظ في الفتح (٤) تحت هذه الترجمة «هكذا بتَّ في الحكم في هذه المسألة لقوة الدليل عنده فيها».

وذهب أبو حنيفة (٥) إلى جواز الرجوع في الهبة إذا كانت لغير الولد ولا يجوز إذا كانت لذي رحم.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي ـكتاب البيوع (١٢٩٨)، وصححه الألباني في جامع الترمذي(٥٩٢/٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ـ كتاب الحيل ـ باب في الهبة والشفعة (٦٥٧٤)، مسلم ـ كتاب الهبات ـ باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل (٤٢٥٩).

<sup>(</sup>٣) انظر في ذلك: روضة الطالبين (٣٩٠/٥)، المبدع (٩/ ٣٤٥)، الإنصاف (٧/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٥/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٥) البحر الرائق (٧/ ٤٩٤).

=واستدل لذلك ما رواه ابن ماجه وغيره عن أبي هريرة عن النبي الله قال «الْوَاهِبُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبُ مِنْهَا» (١)، أما ذو الرحم فلا يجوز الرجوع، لأن ذلك من صلته ولا يجوز قطعها.

وأجابوا عن حديث ابن عباس المتقدم بأن المراد منه التغليظ في الكراهية، لأن الكلب غير متعبد، فالأكل من القيء ليس حراماً عليه، فالتشبيه وقع في أمر مكروه في الطبيعة لتثبت الكراهة في الشريعة. قلت والصحيح عندي هو قول جمهور الفقهاء، وهل يجوز الرجوع في الهبة قبل القبض؟ قولان للفقهاء فذهب الجمهور (٢) إلى أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض ويجوز الرجوع فيها مع الكراهة وذلك لأن الوفاء بالعهد مستحب ويكره إخلافه كراهة شديدة، القول الثاني: أنه يحرم الرجوع في الهبة ولو لم تقبض لأن انجاز الوعد واجب وإخلافه عرم، وهذا وجه في مذهب الإمام أحمد (٢)، اختاره شيخ الإسلام (١٠)، وهو قول في مذهب المالكية (٥).

### ذكر بعض الفوائد:

الفائدة الأولى: يستثنى ما يرجع فيه الأب على ابنه ما لم يكن حيلة على التفصيل فلا يجوز أن يعود فيه، مثل أن يعطي ولديه كل واحد سيارة ثم عاد وأخذ من أحدهما سيارته فهذا الرجوع لا يصح لأنه يراد به تفضيل الولد الآخر.

<sup>(</sup>١) أخرجه الدار قطني ـ باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم (٢٩٧١)، وضعفه الألباني في الإرواء (ج٦ رقم ١٦١٤)، وقال الصواب أنه موقوف على ابن عمر .

<sup>(</sup>٢) روضة الطَّالبين (٥/٠٥)، المبدع (٣٤٥/٩)، الإنصاف (١٢٣/٧).

<sup>(</sup>٣) الفروع (٦/٥/٦).

<sup>(</sup>٤) الاختيارات الفقهية، ص٣٣١.

<sup>(</sup>٥) الفروق للقرافي (٤/ ٢٤).

# وَالْمَشْرُوعُ فِي عَطِيَّةِ الأَوْلاَدِ التَّسْوِيَّةُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ مِيْرَاثِهِمْ (١)، ....

- $\infty$  الفائدة الثانية: اشترط الفقهاء لرجوع الأب في هبته شروطاً ، هي:
  - ١- أن يكون ما وهبه عيناً باقية في ملك الولد.
  - ٢ ـ أن تكون باقية في تصرفه ببيع أو رهن لم ينفك أو غير ذلك.
- ٣- أن لا تزيد عند الولد زيادة متصلة كسمن وحمل، فإن الزيادة للموهوب
   له فيمتنع الرجوع فيها حينئذ كما يمتنع الرجوع في الأصل.
  - ٤- أن لا يكون الأب أسقط حقه من الرجوع أو أفلس الابن وحجر عليه.
    - ∞ الفائدة الثالثة: هل الأم تأخذ نفس حكم الأب في ذلك؟
       على قولين:

قلت: وهو الراجح.

- ∞ الفائدة الرابعة: وهل يلزم أن يكون الأب مسلماً لكي يرجع؟
   لا يلزم بل يجوز للأب وإن كان كافراً أن يرجع في هبته لعموم الحديث.
- (١) قوله «وَالْمَشْرُوعُ فِي عَطِيَّةِ الأَوْلاَدِ التَّسْوِيَّةُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ مِيْرَاثِهِمْ»: أي إذا أعطى أولاده عطية قسمها بينهم على قدر إرثهم للذكر مثل حظ=

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ـكتاب الهبة وفضلها ـ بـاب الإشـهاد في الهبـة (٢٥٨٧) واللفـظ لـه، مسـلم ـ كتاب الهبات ـ باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة (٤٢٦٧).

<sup>(</sup>۲) المغني (۸/ ۲۶۱).

= الأنثيين اقتداء بقسمة الله تعالى، وهذا هو المذهب (١)، وهو قول شيخ الإسلام (٢)، وابن القيم (٣)، وبعض المالكية (٤)، والشافعية (٥).

واحتج هؤلاء بان الله تعالى قسم بينهم في الميراث هكذا وهو خير الحاكمين، وهذا هو العدل المطلوب بين الأولاد في الهبات والعطايا.

وذهب جمه ور الفقهاء ومنهم الأئمة الثلاثة (١) وهو رواية عن الإمام أحمد (٧) أن معنى التسوية بين الذكر والأنثى من الأولاد: العدل بينهم في العطية بدون تفضيل لأن الأحاديث الواردة في ذلك لم تفرق بين الذكر والأنثى فإن قوله ولا في حديث النعمان بن بشير «سَوَّى بَيْنَهُمْ» (٨) ، ظاهر الأمر الوجوب، أي وجوب التسوية بينهم - الذكر والأنثى - سواء، وفي رواية أخرى «إنَّ لِبَنيكَ عَلَيْكَ مِنْ الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَهُمْ» (٩).

والراجح عندي هو القول الأول وهو ما رجحه شيخنا على الله الله الله الله الأولاد في الهبات وسائر العطايا على قدر إرثهم على حسب ما ذكر الله تعالى =

<sup>(</sup>١) الإنصاف (١٣٧/٧).

<sup>(</sup>٢) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ، ص٢٦٦.

<sup>(</sup>٣) بدائع الفوائد (٣/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٤) القوانين الفقهية ، ص ٣٧٢.

<sup>(</sup>٥) روضة الطالبين (٥/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٦) حاشية ابن عابدين (٣/ ٤٢٢)، القوانين الفقهية، ص ٣٧٢، مغنى المحتاج (٢/ ٤٠١).

<sup>(</sup>٧) الإنصاف (٧/ ١٣٧).

<sup>(</sup>A) انظر: شرح معاني الآثار ـ كتاب الهبة والآثار ـ باب الرجل ينحل بعض بينه دون بعض (۵) دون بعض (۵٤٠٢).

<sup>(</sup>٩) أخرجه أحمد ـ مسند الكوفيين (١٨٣٩٤)، وضعفه الألباني في غاية المرام، رقم(٢٧٤).

<sup>(</sup>١٠) الشرح الممتع (١١/ ٧٩).

= في كتابه ﴿ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ﴾ (١) ، ولا شك أنه لا أعدل من قسمة الله تعالى ومن قال إن هناك فرقاً بين الحياة والممات فإنه يحتاج إلى دليل على ذلك ذكر بعض الفوائد.

- ◄ الفائدة الأولى: النفقة على الأولاد لا يلزم فيها التسوية بين الأولاد على قدر الإرث بل بقدر حاجتهم، فيجب التعديل في الإنفاق على ولده بقدر الحاجة، فإذا قدر أن الأنثى فقيرة، والذكر غني، فهنا ينفق على الأنثى ولا يعطي ما يقابل ذلك الذكر، لأن الإنفاق لدفع الحاجة فالتعديل بين الأولاد في النفقة أن يعطي كل واحد منهم ما يحتاج.
- ∞ الفائدة الثانية: هل يفضل بينهم باعتبار البركأن يكون أحد الأبناء أبر عليه
   من الآخر؟ نقول لا يجوز لأن البر ثوابه أعظم من أن تعطيه دراهم.
- الفائدة الثالثة: إذا كان أحد الأولاد يعمل معه في متجر أو مزرعة فهل يجوز أن يُعطى زيادة على الآخر الذي لم ينتفع منه؟ فيه تفصيل: إذا كان الذي يعين أباه يريد بذلك وجه الله فإنه لا يعطيه شيئاً، لأنه لا يدخل في البر، وإن كان يريد عوضاً على ذلك، أو أن أباه فرض له العوض أن يعمل فلا بأس، ولكن يعطى مثل أجرته لو كان أجنبياً.
- الفائدة الرابعة: إذا كان أحد الأبناء كافراً بردة، أو من الأصل لم يدخل في الإسلام، فبعض العلماء يقول لا يجب التعديل لقوله تعالى: ﴿ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴾ (٢) ، وبعض العلماء قال بل يجب التعديل، لأن=

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ١١.

<sup>(</sup>٢) سورة القلم: الآية ٣٥.

=هذا حق سببه الولادة وهي ثابتة في الكافر كما هي ثابتة في المسلم، والأظهر أنه ينظر إلى المصلحة، فإن كان في إعطائه للمسلم دون الكافر يقتضي أن يقرب الكافر للإسلام فيدخل في الإسلام، فهنا يعطي المسلم، وإن لم يكن هناك مصلحة فلا يجوز بل يجب التعديل.

- □ الفائدة الخامسة: التسوية بين الأولاد على قدر إرثهم عامة تشمل ما يعطيه
   □ الأب لأولاده وكذلك الأم لأن العلة واحدة، فإذا أعطت الأم أحد أبنائها
   شيئاً فلتعط الآخر مثله كما سبق بيانه.
- الفائدة السادسة: إذا مات الأب الذي فضل بعض أولاده في العطية قبل أن يسوي في عطيته فهل تثبت العطية؟ نقول ذهب جمهور الفقهاء (۱) وهو المذهب عند الحنابلة (۲) أن ذلك يثبت للموهوب له، وليس لبقية الورثة الرجوع، وفي رواية للإمام أحمد اختارها شيخنا على الله أن إذا مات وجب على الموهوب له أن يرد ما فضل به في التركة، فإن لم يفعل خصم من نصيبه إن كان له نصيب، وهذا هو الراجح عندي.
- الفائدة السابعة: إذا كان أحد الأبناء يحتاج ما لا يحتاجه غيره كأن يحتاج إلى 
   سيارة والآخرون لا يحتاجون، فإن الأب أو الأم لا تعطى المحتاج سيارة 
   باسمه ولكن تكون السيارة باسم الأب، وبهذا يدفع حاجته بالانتفاع بها، 
   فإذا مات الأب ترجع السيارة إلى التركة.

<sup>(</sup>١) المغني (٨/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) الشرح الممتع (١١/ ٨٥ ـ ٨٦).

### لِقَوْل رَسُوْل اللهِ ﷺ: « اتَّقُوْا اللهَ وَاعْدِلُوْا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ » ('') ، .............

(۱) قوله «لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: اتَّقُوْا اللهَ وَاعْدِلُوْا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ» (۱): هذا حديث النعمان بن بشير المشهور، وأصله في البخاري عن النعمان بن بشير «أَنَّ أَباهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلاَمًا فَقَالَ أَكُلَّ وَلَدِكَ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلاَمًا فَقَالَ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ قَالَ: لاَ قَالَ فَأَرْجِعْهُ » (۱). وفي لفظ «فَارْدُدُهُ» (۱)، وفي رواية «لاَ تُشْهدْنِي عَلَى جَوْرِ» (۱).

ومعنى هذا الحديث أن بشير بن سعد الأنصاري الخزرجي جاء بابنه النعمان إلى النبي النبي النبي الله النبي الله أكل ولدك نحلته أي أعطيته مثل النعمان؟ فقال بشير بن سعد لا فقال النبي الله ما ذكرنا في الحديث.

وفي الحديث من الفوائد منها:

١- وجوب العدل بين الأولاد وتحريم تفضيل بعضهم على بعض.

٢- أن التخصيص أو التفضيل لغير حاجة أو ضرورة من الظلم والجور لا تجوز الشهادة فيه.

٣- وجوب الإنكار على من فضَّل بعض أولاده على بعض لأنه جيف وظلم. ٤- أن الحكم الذي يجري على خلاف شرع الله، فإنه محرم غير نافذ فإن النبي على خلاف شرع بل زجره وردها.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه، ص٣٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ـ كتاب الهبة ـ باب الهبة للولد (٢٥٨٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ـ كتاب الهبات ـ باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة (٢٤٦٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ـ كتاب الشهادات ـ باب لا يشهد على شُهادة جور (٢٦٥٠).

## وَإِذَا قَالَ لِرَجُلِ: أَعْمَرْتُكَ دَارِيْ ، أَوْ:هِيَ لَكَ عُمُرَكَ ، فَهِيَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ (١) ،

(١) قوله «وَإِذَا قَالَ لِرَجُلِ: أَعْمَرْتُكَ دَارِيْ ، أَوْ: هِيَ لَكَ عُمُرَكَ ، فَهِيَ لَهُ وَلِوَرَتَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ »: بدأ المؤلف هنا ببيان العمري ، والعمرى والرقبى يجعلهما بعض أهل العلم في باب مستقل بنفسه يسمى باب العمرى والرقبى.

لكن المؤلف هنا ضمهما إلى باب الهبة لأنهما نوعان من أنواع الهبة ، يفتقران إلى ما يفتقر إليه سائر الهبات من الإيجاب والقبول وغير ذلك مما تم بيانه.

أما تعريفهما: فالعمرى: تعريفها هي أن يقول الواهب لمن وهب له أعمرتك داري هذه، أو هي لك عمري، أو مدة حياتك، ونحو ذلك.

وسميت بذلك لتقيدها بالعمر.

أما الرقبى: هي أن يقول الواهب للموهوب له أرقبتك هذه الدار، أو هذه الدار هي لك حياتك على أنك إذا مت قبلي عادت إلي ، وإن مت قبلك فهي لك ولعقبك.

فكأنه يقول هي لآخرنا موتاً، وبذلك سميت رقبي لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه.

وقد اختلف الفقهاء في حكم هذا النوع من الهبات:

فذهب بعض الفقهاء (١) إلى عدم جوازهما، واحتج لذلك عن جابر بن عبد الله أن رسول الله على قال: «لا تُعْمِرُوا وَلا تُرْقِبُوا..» (٢).

وذهب بعضهم إلى جواز العمري دون الرقبي لل روي أن النبي الشاجاز العمري دون الرقبي، ولأن معنى الرقبي أنها للآخر منا، وهذا تعليق=

<sup>(</sup>١) انظر في ذلك: المغنى (٨/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى \_ كتاب الهبات (١٢٣٤٢)، وصححه الألباني في الإرواء (٢٣٤٢). (ج٦ رقم ١٦٠٩).

= للتمليك، وهذا لا يجوز.

والعمري ثلاثة أنواع:

الأول: أن تؤبد كقوله هي لك ولعقبك من بعدك.

الثاني: أن تطلق كقوله هي لك عمرك أو عمري.

الثالث: أن يشترط الواهب فيها الرجوع بعد موت أحدهما.

#### حكم هذه الأنواع الثلاثة:

أما النوعان الأول والثاني فجمهور (٥) العلماء على صحتهما وتأبيدهما لموهوب له ولورثته من بعده.

أما النوع الثالث فذهب إلى صحة شرط الرجوع جماعة من الفقهاء منهم الزهري ومالك وأبو ثور وداود، وهو رواية عن الإمام أحمد<sup>(1)</sup>، واختارها=

<sup>(</sup>١) المغني المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ـكتاب (٣٥٦٠)، والترمذي ـكتاب (١٣٥١)، وصححه الألباني في الإرواء (ج٦ رقم ١٦١٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ـ كتاب الهبات ـ باب العمري (٤٢٨٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ـ كتاب الهبة وفضلها ـ باب ما قيل في العمرى والرقبي (٢٤٨٢).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (٥/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٦) المغنى المرجع السابق.

### وَإِنْ قَالَ: سُكُنَاهَا لَكَ عُمُرَكَ، فَلَهُ أَخْذُهَا مَتَى شَاءَ (١)، ....

=الشيخ تقي الدين (١) وغيره لحديث «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» (١) ، وقوله على شروطِهِمْ الله وقوله على الله عنه «.. فَأَمَّا إِذَا قَالَ هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ. فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا» (٣) ، والمشهور من المذهب إلغاء الشرط ولزوم الهبة وتأبيدها.

(۱) قوله «وَإِنْ قَالَ: سُكْنَاهَا لَكَ عُمُرَكَ، فَلَهُ أَخْذُهَا مَتَى شَاءَ»: لأن السكنى ليست كالعمرى والرقبى، فلا يتملك من رخص له في سكناها لأنها عقد غير لازم كالعارية، واحتج لذلك بما رواه مالك بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه ورث من حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله عنها دارها وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت، فلما توفيت بنت زيد، قبض عبد الله بن عمر المسكن ورأى أنه له.

قلت: وذهب بعض أهل العلم أنه ليس لصاحب الدار أخذها إلا بعد وفاة المعمر لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.. ﴾ (١)، وللنصوص الواردة في وجوب الوفاء بالوعد.

#### ذكر بعض الفوائد:

□ الفائدة الأولى: للوالد أن يأخذ ويمتلك من مال ولده ما لا يضر الولد ولا يحتاجه لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ قال : «إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ ، وَإِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ » (٥).

<sup>(</sup>١) الاختيارات الفقهية (١٨٤).

<sup>(</sup>٢)أخرجه أبو داود ـ كتاب الأقضية (٣٥٩٦)، وصححه الألباني في سنن أبي داود (٣٠٤/٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم . كتاب ـ باب (٤٢٧٨).

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة: الآية ١.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي ـ كتباب الأحكم (١٣٥٨)، وابن ماجة ـ كتباب الإجمارات (٢٢٩٠)، وصححه الألباني في الإرواء (ج٦ رقم ١٦٢٦).

=ولحديث «أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ » (١). لكن إذا كان ذلك يضر الولد أو يتعلق بحاجته فليس للأب أن يأخذ منه شيئاً لحديث «لا ضَرر ولا ضِرار» (١) وليس للولد مطالبة الأب بالدين لوجوب الإحسان إلى الوالدين ومنه عدم مطالبتهما بالدين.

◄ الفائدة الثانية: لو شرط في الهبة عوضاً: فإنها لا تصبح هبة بل تصبح بيعاً مثل أن يقول وهبتك هذا الأمر على أن تعطيني كذا، فهنا يكون بيعاً وليس هبة، هذا أحد الأقوال في المسألة.

وذهب جمهور الفقهاء إلى جواز اشترط العوض في الهبة.

الفائدة الثالثة: هل الصدقة أفضل أم الهبة؟  $\infty$ 

قال شيخ الإسلام ﷺ (") الصدقة أفضل من الهبة إلا أن يكون في الهبة معنى تكون به أفضل من الصدقة، مثل الإهداء لرسول الله وسعي معنى تكون به أفضل من الصدقة، مثل الإهداء لقريب يصل بها الرحم، أو أخ له في الله، فهذا قد يكون أفضل من الصدقة.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجة ـ كتاب التجارات (٢٢٩١)، وصححه الألباني في سنن ابن ماجة(٧٦٩/٢).

<sup>(</sup>٢)أخرجه ابن ماجة ـكتاب الأحكام (٢٣٣١)، وصححه الألباني في سنن ابن ماجة (٧٨٤/٢) رقم (٢٣٤٠).

<sup>(</sup>٣) المختارات العلمية من الاختيارات الفقهية، ص ٢٦٩.

#### بَابُ عَطِيَّةٍ الْمَرِيْضِ(')

### تَبَرُّعَاتُ الْمَرِيْضِ مَرَضَ الْمَوْتِ الْمَخُوْفِ (٢)، .....

#### الشرح:

- (۱) قوله «بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرِيْضِ»: هذا الباب مرتبط بالذي قبله إذ العطية نوع من الهبة ولذا يسميه بعض الفقهاء «باب هبة المريض»، لكن جعل جمهور الفقهاء لعطية المريض أحكاماً تختص بها عن أحكام هبة الصحيح.
- (۲) قوله « تَبَرُّعَاتُ الْمَرِيْضِ مَرَضَ الْمَوْتِ الْمَخُوفِ» : المريض حال مرضه له أحكام تختص به ، فكما أن له أحكاماً في عباداته البدنية من صلاة وصيام وحج تختص به ـ كما هو معلوم وقد سبق بيانه في باب العبادات ـ ، فكذلك في تصرفاته و تبرعاته فله أيضاً أحكام يختص بها ، فليس المسلم المعافى كالمريض ، وفي باب العطايا قسم الفقهاء المريض إلى قسمين :

الأول: من مرضه غير مخوف. الثاني: من مرضه مخوف.

وقد بدأ المؤلف عِمْاللَهُ بهذا النوع الثاني في هذا الباب.

وقوله «مَرَضَ الْمَوْتِ الْمَخُوفِ» أي مرض الموت الذي يخاف على صاحبه من هلاكه فيه، وقد ذكر الفقهاء بعض الأمراض التي يخاف منها على المريض فذكروا مثلاً «البرسام»، وهو بخار يرتقي إلى الرأس، ويؤثر في الدماغ، فيختل عقل صاحبه.

ومن ذلك أيضاً «ذات الجنب» ، وهو قرح بباطن الجنب.

ووجع القلب والرئة ومنه «الرعاف الدائم»، فإنه يصفي الدم فيذهب القوة، وغير ذلك من الأمراض التي تخيف.

ومن الأمراض التي اكتشفت في الطب الحديث وهي مخيفة السرطان، =

## وَمَنْ هُوَ فِي الْخَوْفِ كَالْمَرِيْضِ (١) ، كَالْوَاقِفِ بَيْنَ الصَّفَيْنِ عِنْدَ الْتِحَامِ الْقِتَالِ (٢) ، ....

-والايدز فإن الطب الحديث عجز عن الإتيان بالعلاج المناسب لها.

والمهم أننا نضع لذلك قاعدة عامة وهي أنه «متى قرر الأطباء أن هذا المرض مخوف فإننا نحكم بأنه مخوف»، وإن حكم الأطباء بأنه مرض غير مخوف فإنه يعتبر لقولهم، لأن المرد في هذه المسائل إلى الأطباء وأهل الخبرة».

وهذا الباب عقده العلماء لبيان جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بحقوق المريض ـ مرض الموت ـ المترتبة على أمواله من حيث التبرعات ، فإذا وهب من ماله شيء فما حكم هبته ؟ وإذا وصى فما حكم وصيته ؟ وهكذا.

- فائدة: ذكر بعض الفقهاء أن ما قاله طبيبان عدلان أنه مخوف فإنه يعتبر لقولهم، والأصوب أن يقال: إذا قال طبيب ماهر أن هذا المرض مخوف قبل قوله سواء كان مسلماً أو كافراً، فإن كان غير طبيب لكنه مقلد الطبيب أي أنه قد سمع من طبيب ماهر أن هذا المرض مخوف، فإنه على القول الراجح يؤخذ بقوله لأنه أخبر عن طبيب، كما أنه في المسائل الشرعية لو أخبر شخص عن عالم بأنه قال: هذا حرام، فإنه يقبل قوله إذا كان مقبول الخبر(۱).
- (١) قوله «وَمَنْ هُوَ فِي الْخَوْفِ كَالْمَرِيْضِ»: أي ويقاس على من كان مريضاً مرض مخوفاً ما كان لا يسلم منه الإنسان غالباً كالذي سيذكرهم المؤلف هنا.
- (٢) قوله «كَالْوَاقِفِ بَيْنَ الصَّفَيْنِ عِنْدَ الْتِحَامِ الْقِتَالِ» :أي ويقاس على من كان مرضه مخوفاً الذي يقاتل بين الصفين وذلك عند اقتحام الحرب واختلاط الطائفتان بعضهم ببعض وقياس ذلك بالمريض لأن توقع التلف والهلاك متحقق فوجب أن يلحق به.

<sup>(</sup>١) انظر في ذلك: الشرح الممتع (١١/٦٠١).

وَمَنْ قُدِّمَ لِيُقْتَلَ<sup>(۱)</sup>، وَرَاكِبِ الْبَحْرِ حَالَ هَيَجَانِهِ (<sup>۱)</sup>، وَمَنْ وَقَعَ الطَّاعُوْنُ بِبَلَدِهِ إِذَا اتَّصَلَ بِهِمُ الْمَوْتُ<sup>(۳)</sup>، .....

- (۱) قوله (وَمَنْ قُدِّمَ لِيُقْتَلَ) : سواء كان قتله قصاصاً أو لغيره فإنه يلحق بالمريض مرضاً مخوفاً في تصرفاته المالية التي سيذكرها المؤلف وذلك لأن التهديد بالقتل جعل إكراهاً يمنع وقوع الطلاق وصحة البيع ويبيح كثيراً من المحرمات، ولولا الخوف لم تثبت هذه الأحكام.
- (٢) قوله «وَرَاكِبِ الْبُحْرِ حَالَ هَيَجَانِهِ»: أي فإن كان ساكناً، فليس بمخوف، وإن اضطرب وهبت الريح العاصف، فهو مخوف كما قال تعالى عن المشركين ﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ.. ﴾ (١)، فهم لم يدعوا ربهم إلا لحصول الخوف مما قد أحيط بهم من شدة الريح وظلمة البحر وغير ذلك مما يخيفهم، وقال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِريح طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا ريحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمْ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظُنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَنْ وَلَيْكُونَنَّ مِنْ الشَّاكِرِينَ ﴾ (٢).
- (٣) قوله «وَمَنْ وَقَعَ الطَّاعُونُ بِبَلَدِهِ إِذَا اتَّصَلَ بِهِمُ الْمَوْتُ»: الطاعون: قيل أنه مرض معين يؤدي إلى الهلاك، فتاك منتشر، مثل الكوليرا، والمعروف أنها إذا وقعت في مكان تنتشر بسرعة، ومثلها أيضاً الحمى الشوكية التي تنتشر بسرعة وتؤدي إلى الهلاك، فهذه الأمراض المعدية تسمى طاعوناً حقيقية أو حكماً فعطايا هؤلاء في حكم عطايا المريض مرضاً مخوفاً فتكون عطاياه من الثلث كما سيأتي قريباً إن شاء الله.

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت: الآية ٦٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: الآية ٢٢.

حُكْمُهَا حُكْمُ وَصِيَّتِهِ فِي سِتَّةِ أَحْكَامٍ (''، أَحَدُهَا: أَنَّهَا لاَ تَجُوْزُ لاَّجْنَبِيٍّ؛ بِزِيَادَةٍ عَلَى الثَّلُثِ ('')، وَلاَ لِوَارثٍ بِشَيْءٍ إلاَّ بِإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ ('')، ......

- (۱) قوله «حُكْمُهَا حُكْمُ وَصِيَّتِهِ فِي سِتَّةِ أَحْكَامٍ»: أي حكم هؤلاء المذكورين ومن كان على شاكلتهم إذا تبرعوا بتبرعات مالية وهم على هذه الحال ثم ماتوا بعد التبرع دون أن يفصل بين تبرعهم وبين وفاتهم وقت ذهب عنهم فيه الخوف من الموت، فهؤلاء حكم تبرعاتهم حكم وصية في أحوال ستة كما سيذكرها المؤلف.
- (٢) قوله «أَحَدُهَا: أَنَّهَا لاَ تَجُوْزُ لأَجْنَبِيِّ؛ بِزِيَادَةٍ عَلَى الثُّلُثِ»: أي لا يجوز عطايا هؤلاء المذكورين آنفاً ومن كان في حكمهم لا تجوز عطاياهم أكثر من الثلث، فالأجنبي وهو من غير الورثة لا تجوز أكثر من الثلث إلا إذا أجازها الورثة.
- (٣) قوله «وَلاَ لِوَارِثِ بِشَيْءٍ إِلاَّ بِإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ»: أي وكذلك لا تجوز عطايا المريض مرضاً مُخوفاً ومن كان على شاكلته ممن ذكرناهم أن يتبرعوا لوارث ولو أقل من الثلث، بل لو أدنى شيئاً لعموم قوله هذا الأ وصيتة لِوَارِثٍ» (١)، ولما سيذكره المؤلف قريباً وهذا بإجماع أهل العلم.

ولذا نقول لهذا من كان مرضه مرضاً مخوفاً لا تتصدق بأكثر من ثلث تركتك لأجنبي، ولا تتصدق لوارث ولو بالشيء القليل، وهذا على سبيل التحريم وذلك لانتقال المال إلى الورثة.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ـ كتاب الوصايا (٢٨٧٠)، الترمذي ـ كتاب الوصايا (٢٢٠٣)، ابن ماجه ـ كتاب الوصايا (٢٧١٣)، وصححه الألباني في الإرواء (١٦٥٥).

لِمَا رُوِيَ أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِيْنَ عِنْدَ مَوْتِهِ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ ، فَدَعَا بِهِمُ النَّبِيُ عَلَيٍّ فَجَزَّأَهُمْ أَثْلاَثاً ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً (١) الثَّانِيْ : أَنَّ الْحُرِّيَّةَ تُجَمَعُ فِي بَعْضِ الْعَبِيْدِ بِالْقُرْعَةِ ، إِذَا لَمْ يَفِ الثُّلُثُ بِالْجَمِيْعِ ؛ لِلْخَبَر (٢).

-ومن الأدلة على ذلك حديث سعد بن أبي وقاص أنه استاذن النبي على -وكان مريضاً - أن يتصدق بثلثى ماله « . قَالَ لا ، قُلْتُ فَالشَّطْرُ ، قَالَ : لا ، قُلْتُ فَالثُّلُثُ، قَالَ الثُّلُثُ وَالتُّلُثُ كَثِيرٌ »، يعنى لا بأس بالثلث مع أنه كثير. (١) قوله «لِمَا رُويَ أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِيْنَ عِنْدَ مَوْتِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالً غَيْرُهُمْ، فَدَعَا بِهِمُ النَّبِيُّ عَلِي فَجَزَّاهُمْ أَثْلاَثاً، فَأَعْتَقَ اثْنَيْن، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً»: هذا الحديث رواه مسلم من حديث عمران بـن حصـين، ورواه النسـائي بلفـظ «أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ سِتَّةً مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ، فَبَلَغَ ذلِكَ النَّبِيَّ عَلى الله فَغَضِبَ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لاَ أُصَلِّي عَلَيْهِ، ثَمَّ دَعَا مَمْلُوكِيهِ فَجَزَّأَهُمْ ثَلاَثَةَ أَجْزَاءٍ، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْن وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً» (١٠). (٢) قوله «الثَّانِيْ: أَنَّ الْحُرِّيَّةَ تُجَمَعُ فِي بَعْض الْعَبِيْدِ بِالْقُرْعَةِ، إِذَا لَمْ يَفِ الثُّلُثُ بِالْجَمِيْعِ؛ لِلْخَبَرِ»: أي ومن الأحكام التي تشترك فيها العطية مع الوصية أن مريض الموت إذا أعتق عبداً من عبيده في حال مرضه فإن حكمه حكم الوصية، فلا يجوز منه إلا ثلث المال إلا أن يجيزه الورثة، وهـذا قـول جمهـور الفقهاء ، فإذا كان العتق لجماعة من العبيد ولم يحملهم الثلث ، كمَّل العتق في بعضهم بالقرعة ، فإذاكان له ستة أعبد تساوت قيمتهم ، قيمة كل عبد ألف ريال، وثلث المريض أربعة ألاف ريال، جعلت كل اثنين منهم ثلثاً، وأقرعنا بينهم بسهم حرية وسهمي رق، فمن وقع لهما سهم الحرية عتق ورق =

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي ـ كتاب الجنائز (١٩٣٢)، وصححه الألباني في سنن النسائي (٦٤/٤).

# الثَّالِثُ: أَنَّهُ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا غَيْرَ مُعَيَّنٍ ، أَوْ مُعَيَّنًا فَأَشْكَلَ ، أُخْرِجَ بِالْقُرْعَةِ (١) ، .......

(۱) قول ه «الثّالِث: أنّه إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا غَيْرَ مُعَيَّنِ، أَوْ مُعَيَّنًا فَأَشْكُلَ، أُخْرِجَ بِالْقُرْعَةِ »: هذا هو الأمر الثالث التي تشترك فيه الوصية مع العطية من الأحكام، وخلاصته أنه إذا قام مريض الموت المخوف من هلاكه فقال أحد عبيدي حراً لوجه الله، أو عيَّن أحد عبيده فقال عبدي فلان حر وكان هناك من يماثله في الاسم أو الكنية فأشكل على الورثة من المقصود بالعتق، فهنا يخرج عن طريق القرعة، والقرعة العمل بها جائز بالكتاب والسنة، قال تعالى: ﴿ وَإِنّ يُونُسَ لَمِنْ الْمُرْسَلِينَ \* إِذْ أَبِقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ \* فَسَاهَمَ فَكَانَ مِن الْمُدْحَضِينَ ﴾ (١)، ومعنى ساهم: أي قارع، فكان من المغلوبين وقصته مشهورة، أما السنة فمن ذلك:

١- أن النبي على «كان إِذًا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ.. » (٢).

٢- وأيضاً ما ثبت عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاسْتَهَمُوا..» (٣)، ومعنى يستهموا: يعنى يقترعوا، فالقرعة في اللغة السهم والنصيب. =

<sup>(</sup>١) سورة الصافات: الآيات ١٣٩ ـ ١٤١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ـ كتاب الشهادات ـ باب القرعة (٢٥٤٢)، مسلم ـ كتاب التوبة ـ باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف (٢٧٧٠).

<sup>(</sup>٣) أخرَجه البخاري ـ كتاب الآذان ـ بـاب الاسـتهام في الأذان (٦١٥)، مسـلم ـ كتـاب الصـلاة ـ بـاب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها (١٠٠٩).

الرَّابِعُ: أَنَّهُ يُعْتَبَرُ خُرُوْجُهَا مِنَ الثَّلُثِ حَالَ الْمَوْتِ (''، فَلَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا لاَ مَالَ لَهُ سِوَاهُ، أَوْ تَبَرَّعَ بِهِ، ثُمَّ مَلَكَ عِنْدَ الْمَوْتِ ضِعْفَ قِيْمَتِهِ، تَبَيَّنَا أَنَّهُ عَتَقَ كُلُّهُ حِيْنَ إِعْتَاقِهِ ('')، وكَانَ مَا كَسَبَهُ بَعْدَ ذَلِكَ لَهُ ('')، وَإِنْ صَارَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُهُ، لَمْ يَعْتِقْ مِنْهُ شَيْءٌ، وَلَمْ يَصِحَ تَبَرُّعُهُ بِهِ ('')،

=فالحاصل أن القرعة يلجأ إليها عند الإشكال وعدم تمييز الحقوق، وهي إمارة عن إثبات حكم قطعاً للخصومة، أو لإزالة الإبهام.

- (۱) قوله «الرَّابِعُ: أَنَّهُ يُعْتَبَرُ خُرُوْجُهَا مِنَ الثُّلُثِ حَالَ الْمَوْتِ»: هذا هو الأمر الرابع الذي تشارك فيه العطية الوصية أن المعتبر عند خروجهما من الثلث حال الموت وذلك لأنه الحال الذي يحصل به الانتقال إلى الوارث والموصي له بوصية أو عطية.
- (۲) قوله «فَلَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا لاَ مَالَ لَهُ سِوَاهُ، أَوْ تَبَرَّعَ بِهِ، ثُمَّ مَلَكَ عِنْدَ الْمَوْتِ ضِعْفَ قِيْمَتِهِ، تَبَيَّنَا أَنَّهُ عَتَقَ كُلُّهُ حِيْنَ إِعْتَاقِهِ»: جملة ما ذكره المؤلف هنا أنه إذا اعتق عبداً من لا يملك غيره أو تبرع به لغير الورثة وذلك حال مرضه المخوف ولا يملك سوى هذا العبد ثم ملك غيره وكان قدر ما ملكه ضعفي قيمة العبد فإن العبد يعتق كله في هذه الحالة، لأن قيمته حين إعتاقه أصبحت ثلث التركة، والوصية والعطية تكون بالثلث على ما تقدم، فهذا العبد الذي عتق أصبح حراً خروجه عن الثلث عند الموت.
- (٣) قوله «وكَانَ مَا كَسَبَهُ بَعْدَ ذَلِكَ لَهُ»: أي يكون ما كسبه العبد بعد عتقه وقبل الجزم بأنه حراً ملكا له لأنه تبين أنه في هذه المدة حر، والحر يملك ما كسب.
- (٤) قوله «وَإِنْ صَارَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُهُ، لَمْ يَعْتِقْ مِنْهُ شَيْءٌ، وَلَـمْ يَصِحَّ تَبَرُّعُهُ بِهِ»: أي فإن كان على المتبرع في مرض الموت المخوف أو كان قد أوصى من=

وَلَوْ وَصَّى بِشَيْءٍ، فَلَمْ يَأْخُذْهُ الْمُوْصَى لَهُ زَمَانًا، قُوِّمَ عَلَيْهِ وَقْتَ الْمَوْتِ لاَ وَقْتَ الْأَخْذِهُ الْمُوْتِ فِيهِمَا (٢) . الْخَامِسُ (٢) : أَنَّ كَوْنَهُ وَارِنًا يُعْتَبَرُ حَالَةَ الْمَوْتِ فِيهِمَا (٣) ، .....

=ماله بشيء لكن كان عليه ديون تستغرق هذا المال فإنه لا يعمل بالوصية ولا العطية وذلك لأن الدين يقدم عليها، دليل ذلك ما رواه البخاري معلقاً والترمذي وغيرهم عن علي الله والنّبي الله والدّين قَبْلَ الْوصِيّةِ (''، وعلى ذلك إن أوصى فقال بأن يعتق عبدي فلان، أو قال أنا متبرع بهذا العبد لفلان وكانت ديونه تستغرق قيمة هذا العبد فإنه لا عبرة بوصيته لأن الدين مقدم على الوصية وعلى الورثة.

- (۱) قوله «وَلَوْ وَصَّى بِشَيْءٍ، فَلَمْ يَأْخُذُهُ الْمُوْصَى لَهُ زَمَانًا، قُومٌ عَلَيْهِ وَقْتَ الْمُوْتِ لاَ وَقْتَ الأَخْذِ»: أي لو أوصى شخص في مرض موته بعطاء لشخص فلم يأخذه حتى توفى الموصي، فإن الموصي له يستحق العطاء بقيمته وتكون القيمة بوقت الموصي لأنه وقت نفاد الوصية ولأن الاعتبار بقيمة الموصي به وخروجه من الثلث وعدم خروجه منه بحالة موت الموصي لأنها حال لزوم الوصية، فإن كان الموصي به وقت الموت ثلث التركة في القيمة أو دونه نفذت الوصية واستحقه الموصي له.
  - (٢) قوله «الْخَامِسُ»: أي الحكم الخامس الذي تشارك فيه العطية الوصية.
- (٣) قوله «أَنَّ كُونَهُ وَارِثُنا يُعْتَبَرُ حَالَةَ الْمَوْتِ فِيهِمَا»: أي أن المعتبر في الوصية والعطية هو النظر إلى حال الموصي له والمعطى في مرض الموت هو حال =

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري معلقاً بصيغة التمريض في الوصايا ـ باب تأويل قول الله تعالى ﴿ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ ، ووصله الإمام أحمد (٧٩/١) ، والترمذي ـ كتاب الفرائض (٢٠٩٤) ، وابن ماجه ـ كتاب الوصايا (٢٧١٥) عن علي ﷺ ، قال الحافظ في الفتح (٥/ ٤٤٤) ط دار الريان إسناده ضعيف ، ولكن العمل عليه كما قال الترمذي ، قلت والحديث حسنه الألباني في الإرواء (١٦٦٧).

فَلُوْ أَعْطَى أَخَاهُ أَوْ وَصَّى لَهُ وَلاَ وَلَدَ لَهُ ('')، فَوُلِدَ لَهُ ابْنَ ('')، صَحَّتِ الْعَطِيَّةُ وَالْوَصِيَّةُ ('')، وَلَوْ كَانَ لَهُ ابْنَ فَمَاتَ، بَطَلَتَا (''). السَّادِسُ (''): أَنَّهُ لاَ يُعْتَبَرُ رَدُّ الْوَرَئَةِ وَالْوَصِيَّةُ ('')، وَلَوْ كَانَ لَهُ ابْنَ فَمَاتَ، بَطَلَتَا (''). السَّادِسُ (''): أَنَّهُ لاَ يُعْتَبَرُ رَدُّ الْوَرَئَةِ وَإِخَازَتُهُمْ إِلاَّ بَعْدَ الْمَوْتِ فِيهِمَا ('')، ..............

- = الموت لا حالة العطية أو الوصية فهل الموصي له أو من له عطاء من قبل مريض مرض الموت هل هو وارث فلا يستحق العطية أو الوصية أم غير وارث فيستحقهما.
- (١) قوله «فَلَوْ أَعْطَى أَخَاهُ أَوْ وَصَّى لَهُ وَلاَ وَلَدَ لَهُ»: أي ولا ولد للمعطي ولا للموصى وقت العطية ولا الوصية.
- (٢) قوله «فَوُلِدَ لَهُ ابْنَ»: أي ولد للمعطي أو الموصي قبل وفاته ابناً، ويشترط أن يكون ذكراً لأن البنت لا تحجب الأخ عن الميراث، فهنا يكون حكم العطية أو الوصية ما ذكره المؤلف حيث قال:
- (٣) قوله «صَحَّتِ الْعَطِيَّةُ وَالْوَصِيَّةُ»: أي نفذت العطية ، والوصية لأن الموصي له أو المعطي ليس وارثاً وقت وفاة الموصي أو المعطي وذلك لأن الابن حجب الأخ عن الميراث فصحت له الوصية أو العطية كغيره من غير الورثة.
- (٤) قوله «وَلَوْ كَانَ لَهُ ابْنٌ فَمَاتَ، بَطَلَتَا»: أي فإن كان المعُطِي أو الموصِي له ابن وقت وصيته أو عطيته فمات الابن قبل وفاة أبيه ثم مات الأب فهنا لم تصح العطية أو الوصية لأن الأخ هنا صار وارثاً ولا وصية لوارث كما سبق.
  - (٥) قوله «السَّادِسُ»: أي الحكم السادس الذي توافق فيه العطية الوصية.
- (٦) قوله «أَنَّهُ لاَ يُعْتَبَرُ رَدُّ الْوَرَتَةِ وَإِجَازَتُهُمْ إِلاَّ بَعْدَ الْمَوْتِ فِيهِمَا»: أي إن أجازة الورثة وردهم للوصية أو العطية إن كانت لأحد الورثة أو كانت بأكثر من الثلث لأجنبي فإنه لا اعتبار لهذا الرد ولا اعتبار لإجازتهم لها إلا بعد=

## وَتُفَارِقُ الْوَصِيَّةُ الْعَطِيَّةَ فِي أَحْكَامٍ أَرْبَعَةٍ (١):.....

- موت المعطي أو الموصي، أما قبل ذلك فليس لهم ذلك لأن المال ملك للمعطي أو الموصي وملكهم لهذا المال لا يكون إلا بعد موته، فإذا ملكوه جازت تصرفاتهم فيه بالرد أو الإجازة وغير ذلك.

وهناك قول آخر في هذا الشرط أنه إذا كان مريضاً مرضاً مخوفاً فإن إجازتهم جائزة وذلك لانعقاد السبب أنهم يرثون هذا المال والسبب هو مرض الموت فإذا رضوا بما زاد عن الثلث قبل الموت فإن رضاهم معتبر، ولا يحق لهم الرجوع بعد ذلك، ويدل لهذا القول أن النبي الشي أمر من أراد أن يبيع أن يعرض على شريكه ليأخذ أو يدع، فإن هذا يدل على أنه متى وجد السبب وإن لم يوجد الشرط فإن الحكم المعلق بهذا السبب نافذ.

ويدل لذلك أيضاً أن الرجل لوحلف على يمين فأراد الحنث وأخرج الكفارة قبل الحنث فإن ذلك جائز لوجود السبب، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام (١) وشبخنا عَلَيْهُ (٢).

(۱) قوله «وَتُفَارِقُ الْوَصِيَّةُ الْعَطِيَّةَ فِي أَحْكَامٍ أَرْبَعَةٍ»: بدأ المؤلف هنا ببيان ما تفارق به الوصية والعطية من أحكام، لكن ما الفرق بين الوصية والعطية من حيث التعريف؟

نقول بأن الوصية هي إيصال المال بعد الموت كأن يقول الموصي إذا مت فأعطوا فلاناً من مالي كذا، أو إذا أنا مت فاجعلوا ثلث مالي للفقراء والمساكين وبناء المساجد وغير ذلك، أما العطية فهي تبرع بالمال في مرض=

<sup>(</sup>١) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية (٢٧٨).

<sup>(</sup>٢) الشرح الممتع (١١/ ١١٨- ١١٩).

=الموت، وقد سبق بيان بعض أحكامها.

فالوصية والعطية يشتركان في الأحكام التي سبقت، ثم ليعلم أن العطية حال الصحة أفضل من الوصية، دليل الصحة أفضل من العطية حال المرض، بل أفضل كذلك من الوصية، دليل ذلك ما جاء عن أبي هريرة على قال: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ يَا رَسُولَ اللَّهِ «أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ حَريصٌ تَأْمُلُ الْغِنَى وَتَخْشَى الْفَقْرَ وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلانِ كَذَا وَلِفُلانِ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلانِ كَذَا وَلَفُلانِ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلانٍ» (١)، وقول المؤلف «وَتُفَارِقُ الْوصِيَّةُ الْعَطِيَّةَ فِي أَحْكَامٍ أَرْبَعَةٍ» ظاهر لفلان المؤلف الحصر، ولكن كما سيأتي ـ إن شاء الله ـ أن هناك بعض الأحكام الأخرى التي تفارق فيها الوصية العطية.

- (۱) قوله «أَنَّ الْعَطِيَّةَ تَنْفُدُ مِنْ حِيْنِهَا»: هذا أول ما تفارق فيه الوصية العطية ، وهو أن قبول العطية ينفذ من حين التبرع ، وهو حال حياة المعطي لأنها تصرف في الحال ، بخلاف الوصية فلا حكم لقبولها أو ردها إلا بعد موت الموصى ، ثم ضرب المؤلف مثالاً لهذا الفارق فقال:
- (٢) قوله «فَلَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا أَوْ أَعْطَاهُ إِنْسَانًا، صَارَ الْمُعْتَقُ حُرًّا، وَمَلَكَهُ الْمُعْطَى وكَسْبُهُ لَهُ»: أي إذا أعتق المعطي عبداً فإنه يصير حراً من حين إعتاقه مباشرة لأنه عتق، وكذلك إذا أعطاه لشخص فإنه يصير هذا العبد المعطي لهذا الشخص ملكاً له بعد إعطائه له مباشرة لأن العطية تمليك مباشر، مباشرة

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ـ كتاب الزكاة ـ باب أي الصدقة وأفضل صدقة الشحيح الصحيح (١٣٥٣)، ومسلم كتاب الزكاة ـ باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الشحيح الصحيح (٢٤٢٩).

وَلَوْ وَصَّى بِهِ ('')، أَوْ دَبَّرَهُ ('')، لَمْ يَعْتِقْ، وَلَمْ يَمْلِكُهُ الْمُوْصَى لَهُ إِلاَّ بَعْدَ الْمَوْتِ ('') وَمَا كَسَبَ أَوْ حَدَثَ فِيهِ مِنْ نَمَاءٍ مُنْفَصِلٍ، فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ (''). الثَّانِيْ: أَنَّ الْعَطِيَّةَ يُعْتَبَرُ قَبُولُهَا وَرَدُّهَا حِيْنَ وُجُوْدِهَا ('')،

= يكون ملكاً له لأنه أصبح حراً فما كان من كسبه فهو له ، وكذلك ما يكسبه بعد إعطائه للشخص الأخر أي ملكاً لمن أعطيه. هذا بخلاف الوصية فإن ذلك لا يكون إلا بعد موت الموصي كما سيذكر ذلك المؤلف.

- (١) قوله «وَلَوْ وَصَّى بِهِ»: أي لو وصى الموصى بهذا العبد فقال إذا مت فهو لفلان.
  - (٢) قوله «أَوْ دَبَّرَهُ»: أي قال إذا مت فهو حر.
- (٣) قوله «لَمْ يَعْتِقْ ، وَلَمْ يَمْلِكُهُ الْمُوْصَى لَهُ إِلاَّ بَعْدَ الْمَوْتِ» : وقد سبق الإشارة لذلك فلا تحصل ملكية العبد للموصي له ولا يصير حراً إلا بعد موت الموصي.
- (٤) قوله «وَمَا كَسَبَ أَوْ حَدَثَ فِيهِ مِنْ نَمَاءٍ مُنْفَصِلٍ، فَهُ وَ لِلْوَرَدَّةِ»: أي وما حصل من كسب للعبد أو حصل فيه نماء كأن تكون أمة فتلد فيكون الكسب والنماء المنفصل للورثة، لأن ذلك ملك للسيد إلى حين موته فما كسبه في هذه المدة أو حصل فيه نماء منفصل فهو له وجزء من ماله يتقاسم فيه الورثة بعد موت الموصى.
- (٥) قوله «الثَّانِيْ: أَنَّ الْعَطِيَّةَ يُعْتَبَرُ قَبُولُهَا وَرَدُّهَا حِيْنَ وُجُودِهَا»: هذا هو الأمر الثاني التي تفارق فيه العطية والوصية، ومعناه أنه يعتبر أنه يقبل المعطي العطية عند وجودها قبل موت المعطي، فإذا أعطاه العطية فإنه يقبل في الحال، لكن يراعى في ذلك الشروط المعتبرة في الهبة لأنها هبة مُنَّجزة.

كَعَطِيَّةِ الصَّحِيْحِ (''، وَالْوَصِيَّةُ لاَ يُعْتَبَرُ قَبُولُهَا وَلاَ رَدُّهَا إِلاَّ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوْصِيْ (''). الثَّالِثُ: أَنَّهَا تَقَعُ لاَزِمَةً، لاَ يَمْلِكُ الْمُعْطِيْ الرُّجُوْعَ فِيهَا ('') وَالْوَصِيَّةُ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا مَتَى شَاءَ (١٠).

- (١) قوله «كَعَطِيَّةِ الصَّحِيْحِ»: وذلك لأن العطية كما سبق هبة منجزة فاعتبر لصحتها أن يقبلها الموهوب عند وجودها، كما في عطية غير المريض.
- (۲) قوله «وَالْوَصِيَّةُ لاَ يُعْتَبَرُ قَبُولُهَا وَلاَ رَدُّهَا إِلاَّ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوْصِيِّ»: أي بخلاف الوصية فالوصية لا يثبت الملك للموصي له من حين تم عقد الوصية ، بل لا يكون قبولها ولا ردها إلا بعد موت الموصي حتى لو قال الموصي: إني أوصيت لك هذا البيت أو هذه السيارة وغير ذلك بعد موتي ملكاً لك ، فقال الموصي له قبلت منك ذلك وجزاك الله خيراً ثم ذهب إلى كتابة العدل ثم كتب الموصي له قبلت منك ذلك وجزاك الله خيراً ثم ذهب إلى كتابة العدل ثم كتب ما أوصى به وجعل له صكاً بذلك فإن له الرجوع فيه لأنها وصية لا يتم الملك إلا بعد موت الموصى.
- (٣) قوله «الثَّالِثُ: أَنَّهَا تَقَعُ لاَزِمَةً، لاَ يَمْلِكُ الْمُعْطِيْ الرُّجُوعْ فِيهَا»: هذا هو الفارق الثالث بين العطية والوصية وهو أن العطية تنفيذ، فيثبت الملك فيها من حين العطية، لأنها كما سبق تمليك في الحال وقد قال وقد قال من عين العطية الأنها كما سبق تمليك في الحال وقد قال كُلُّ «الْعَائِدُ فِي هَبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْتِهِ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ» (١)، فليس للمعطي أن يرجع في عطيته، أما الوصية فقد قال المؤلف.
- (٤) قوله على «وَالْوَصِيَّةُ لَهُ الرُّجُوْعُ فِيهَا مَتَى شَاءَ»: أي أما الوصية فيملك الموصي الرجوع فيها، فلو قال هذا البيت بعد موتي لفلان ملكاً له، ثم رجع فإنه يجوز، لأن الوصية لا تلزم إلا بعد الموت وقد سبق الإشارة إلى ذلك.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه، ص۳۳.

الرَّابِعُ: أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالأَوَّلِ فَالأَوَّلِ مِنْهَا إِذَا ضَاقَ الثُّلُثُ عَنْ جَمِيْعِهَا (١)، وَالْوَصِيَّةُ يُسَوَّى بَيْنَ الأَوَّلِ وَالآخِر مِنْهُ، وَيَدْخُلُ النَّقْصُ عَلَى وَاحِدٍ بِقَدْرِ وَصِيَّتِهِ (٢)، ......

(١) قوله «الرَّابِعُ: أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالأَوَّلِ فَالأَوَّلِ مِنْهَا إِذَا ضَاقَ الثُّلُثُ عَنْ جَمِيْعِهَا»: هذا هو الفارق الرابع بين العطية والوصية، فالعطية إذا كانت في أزمنة مختلفة وعجز الثلث عن جميعها بدأ بالأول فالأول لأن الأول في العطية راجح على ما بعده، لسبقه له في الاستحقاق.

مثال ذلك: رجل أعطى عطايا لأشخاص ثلاثة فأعطى شخصاً ألف ريال، وأعطى الثاني ألفي ريال، وأعطى الثالث ثلاثة آلاف ريال، فيكون مجموع العطايا ستة آلاف ريال ثم توفي الرجل ولم يكن له في تركته إلا تسعة آلاف ريال، وقد سبق أن العطايا لا تجوز بأكثر من الثلث وهنا زادت العطايا عن الثلث فماذا نصنع؟

نقول: نعطي الأول فالأول، فنعطي الأول ألف ريال، والثاني ألفي ريال، والثاني ألفي ريال، والثلاثة والثلاثة المتوعبتها عطية الأول والثانى فلا يكون للثالث شيء.

فالحاصل أن العطايا يجاز منها بقدر الثلث، ثم يلغى الباقى.

(۲) قوله «وَالْوَصِيَّةُ يُسَوَّى بَيْنَ الأَوَّلِ وَالآخِرِ مِنْهُ، وَيَدْخُلُ النَّقْصُ عَلَى وَاحِدٍ بِقَدْرِ وَصِيَّتِهِ»: أي أما الوصية فهي بخلاف ذلك، بل يسوى فيها بين الأول والآخر، ونضرب مثالاً للتقريب على نحو المثال السابق، رجل أوصى لثلاثة أشخاص فأوصى للأول بألف ريال، والثاني بألفي ريال، والثالث بثلاثة آلاف ريال، وترك تركة قدرها تسعة آلاف ريال، فإن وزعت على الموصي لهم استغرقت الوصية جميع ماله ومعلوم أن الوصية لا تجوز بأكثر من =

سَوَاءٌ كَانَ فِيهَا عِتْقٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ (١)، وكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الْعَطَايَا إِذَا وَقَعَتْ دُفْعَةً وَاحِدَةً (٢).

=الثلث، فهنا نوزع الوصية على النحو التالي:

١- نرد الوصايا إلى الثلث، وندخل النقص على الجميع.

٢- لا نقدم الأول على الثاني كما فعلنا في العطايا.

٣- يكون التوزيع بينهم على النصف مما أوصى له به ، لأن نسبة الثلث إلى مجموع الوصايا النصف فنعطي صاحب الألف خمسمائة ، وصاحب الألفين ألفاً ، وصاحب الثلاثة آلاف ألفاً وخمسمائة ، فيكون الجميع ثلاثة آلاف ، وهي الثلث.

- (۱) قوله «سَوَاءً كَانَ فِيهَا عِتْقٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ»: أي إذا أوصى من جملة وصاياه بعتق عبد من عبيده بعد وفاته فإنه يسوي بين العتق وبين هذه الوصايا، ويدخل النقص عليها جميعاً فيعتق من العبد بقدر نسبته، وينفذ من كل وصية بقدر نسبتها، لأن العتق المعلق بالموت يسوي بينه وبين بقية الوصايا.
- (٢) قوله «وكذلك الْحُكُمُ فِي الْعَطَايَا إِذَا وَقَعَتْ دُفْعَةً وَاحِدَةً»: أي وكذلك العطايا إذا أعطى عطايا جملة واحدة فقال لفلان كذا ولفلان كذا وعبدي فلان حر، فهنا يكون الحكم فيها كالحكم في الوصية، فيعطى كل واحد منهم بحسبه، فتوزع العطايا بقدر الثلث على الجميع لأنه ليس هناك سابق ولاحق، بل جميع العطايا وقعت دفعة واحدة كما سبق.

هذا أخر ما ذكر المؤلف في الأمور التي تخالف فيها العطية الوصية.

لكن هناك بعض الفوارق الأخرى بينهما فمن ذلك:

١- أن الوصية تصح للحمل والعطية لا تصح، وذلك لأن الحمل لا يملك، =

=فإذا أعطيته لم يملك ولا يصح أن يتملك له والداه لأن الحمل ليس أهلاً للتملك، والعطية لا بد أن يكون الملك فيها ناجزاً.

٢- أن العبد المدبَّر يصح أن يوصي له ، ولا تصح له العطية.

مثاله: رجل عنده عبد مدبّر ـ وهو الذي علق عتقه بموت سيده. فقال له: إذا مت فأنت حر، فهذا مدبر ـ فيصح أن يوصي لعبده المدبر ـ لأن الوصية تصادف العبد وقد عتق وإذا عتق صح أن يملك، بخلاف أن يعطي عبده بناءاً على أن العبد لا يملك بالتمليك والعطية لا بد أن يتملكها في حينها.

٣- العطية خاصة بالمال، والوصية تكون بالمال والحقوق، ولذلك يصح أن يوصى شخصاً ليكون ناظراً على وقفه، أما العطية فهي خاصة بالمال.

لا تصح بالمعجوز عنه والعطية لا تصح ، فلو أعطى شيئاً معجوزاً عنه كجمل شارد وعبد آبق وما شابه ذلك ، فإنها لا تصح على المشهور من المذهب، وقد سبق أن الراجح أنها تصح ، لأن المعطي إما أن يغنم وإما أن يسلم وليس فيه مراهنة ، لكن على المذهب لا تصح العطية بالمعجوز عنه وتصح الوصية ، والفرق أن الوصية لا يشترط تملكها في الحال ، فربما يقدر عليها فيما بين الوصية والموت.

٥- الوصية لها جزء معين أن يكون به وهو الخمس أو الربع والثلث ، والعطية
 لا فلا نقول : يسن أن تعطي الخمس أو الربع.

٦- الوصية تصح من المحجور عليه، ولا تصح العطية.

مثاله: رجل عليه ديون أكثر من ماله، مثلاً عليه عشرة آلاف ريال وماله ثمانية آلاف ريال، وحجر عليه، فلا يمكن أن يعطي أحداً من هذه الثمانية، لأنه=

= محجور عليه، فهذه العطية تبرع يتضمن إسقاط واجبه، والتبرع الذي يتضمن إسقاط واجب غير صحيح، لكن لو أوصى بعد موته بألفي ريال فإنه يجوز.

والفرق أن الوصية لا تنفذ إلا بعد قضاء الدين، وليس على أهل الدين ضرر إذا أوصى بشيء من ماله، لأنه إذا مات الميت نبدأ أولاً بتجهيزه، ثم بالديون التي عليه، ثم بعد ذلك بالوصية.

#### كتَابُ الْوَصَايَا(١)

#### الشرح:

(١) قوله «كِتَابُ الْوَصَايَا»: الوصايا جمع وصية ، كعطايا وعطية.

وهي في اللغة: العهد إلى غيره بأمر مهم فيقال أوصي إلى فلان بكذا أي عهد إليه، وتأتي بمعنى الوصل، تقول وصيت الشيء بكذا أي وصلته، سميت بذلك لأنها وصل لما في الحياة بعد الموت.

أما في الاصطلاح: فهي التبرع بالمال بعد الموت والتصرف بالحق.

فقولنا التبرع بالمال بعد الموت احترازاً من الهبة ، فإنها تبرع بالمال ولكن في الحياة كما تقدم ، وقولنا «يتصرف بالحق» هو أن يقول الموصي إذا مت فالوصى على أولادي الصغار فلان فهذا تصرف بالحقوق.

#### $\alpha$ الفائدة الأولى: الوصية جائزة بالكتاب والسنة والإجماع:

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ.. ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْن وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ (٢).

أما دلالة السنة: فمن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر الله الله الله على قال الله على الله على قال الله على قال الله على الله عل

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ١١.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية ١٨٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ـ كتاب الطب ـ باب الوصايا (٢٧٣٨)، مسلم ـ كتاب الوصية ـ باب حدثنا أبو خشمة (٢٩٦١).

= المتقدم والذي سيذكره المؤلف، وفيه: «قلت يا رسول الله أنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنه واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي.. » (١) الحديث وقد تقدم. والمراد بالحديث: الحث بالمبادرة بكتابة الوصية.

أما الإجماع فقد أجمع العلماء في جميع الأمصار والأعصار على جواز الوصية.

الفائدة الثانية: الحكمة من مشروعية الوصية: قال أهل العلم في الحكمة في مشروعية الوصية بأنها تحصيل ذكر الخير في الدنيا ونوال الثواب والدرجات العالية في الآخرة، لذا شرعها الشارع تمكيناً من العمل الصالح، ومكافأة لمن أسدى للمرء معروفاً، وصلة الرحم والأقارب غير الوارثين، وسد خلة المحتاجين، وتخفيف الكرب عن الضعفاء والبؤساء والمساكين، وذلك بشرط التزام المعروف والعدل وتجنب الإضرار في الوصية لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارِّ.. ﴾ (٢)، والعدل فيها المراد به قصرها على مقدار الثلث المحدد شرعاً.

ومن حكم مشروعيتها أيضاً: أن فيها براءة للذمة، وحماية للأموال، ورسم لطريق الانتفاع بها، وحفظ لحقوق الآخرين، ورعاية لجانب الصغار والأيتام، لأن الوصي يقوم مقام والدهم.

∞ الفائدة الثالثة: سبق أن بينا جواز الوصية لكن الوصية من جهة الحكم
 الشرعي تدور بين الأحكام الشرعية الأربعة وهي الوجوب والاستحباب=

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه إن شاء الله.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: الآية ١٢.

=والكراهة والتحريم.

فالوصية الواجبة: هي التي تجب إذا كان الإنسان عليه دين لا بينة به ولا أحد يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى وصاحب الدين، فهنا يجب على الوصي أن يوصي بسداد دينه لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فتجب الوصية بماله وبما عليه من الحقوق التي ليس فيها إثبات لئلا تضيع.

ومن ذلك أيضاً: الوصية للأقربين الذين لم يكن لهم حق في الإرث كانوا فقراء والموصي غني، فهنا يجب عليه الوصية لهؤلاء الأقارب على القول الصحيح بخلاف ما ذهب إليه الجمهور من أن الوصية لهم سنة.

ودليل وجوب الوصية لهم قوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمُوْتُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمُوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقَّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ (١).

قال العلامة ابن سعدي عَلَّكُ في تفسيره (٢) ، ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ ﴾ : أي فرض عليكم يا معشر المؤمنين ، ﴿ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ ﴾ ، أي أسبابه كالمرض المشرف على الهلاك ﴿ إِنْ تَرَكَ خَيْراً ﴾ ، وهو المال الكثير عرفاً ، ﴿ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾ ، أي فعليه أن يوصي لوالديه وأقرب الناس إليه ، لأوالديْنِ وَالأَقْرَبِينَ ﴾ ، أي فعليه أن يوصي لوالديه وأقرب الناس إليه ، ﴿ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ على قدر حاله من غير إسراف والاقتصار على الأبعد دون الأقرب. ﴿ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ ، دل على وجوب ذلك لأن الحق هو الثابت وقد جعله الله من موجبات التقوى ... إلى أن قال عَلَى الصحيح وجوب =

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ١٨٠.

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (١٤١/١)

=الوصية للأقارب غير الوارثين.

ثانياً: الوصية المستحبة: وهي التي يكون فيها الموصي ذا مال وعنده ورثة ولكنهم أغنياء وكذا أقاربه لا حاجة لهم بالمال، فهنا يوصي بشيء من مال يصرف في سبيل البر والإحسان ليصل إليه ثوابه بعد موته.

ثالثاً: الوصية المكروهة: وهي التي يكون فيها مال الموصي قليلاً وورثته محتاجون لأنه بوصيته سيضيق على الورثة، وقد قال السعد كما سيأتي «إنّك أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِياءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النّاسَ» رابعاً: الوصية المحرمة: وهي التي لا تجوز ويأثم صاحبها، وهي التي اشتملت على أمور نهى الله عنها، كأن يوصي بأكثر من الثلث، أو أن يوصي للوارث، فهنا تصير محرمة لأنها اشتملت على أمور محرمة، وقد قال تعالى بعد ذكر آيات المواريث ﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ (١٠). وقال الله ورسوية لوارث ، (٢٠).

الفائدة الرابعة: في أركان الوصية: للوصية أربعة أركان هي:

١ ـ موصي: والمراد به صاحب الوصية.

٢ ـ موصي له: وهو من تعين له الوصية.

٣ ـ موصى به: والمرادبه ما تحمله الوصية من قول أو كتابة وما يقوم مقامهما.

٤- الصيغة: والمراد بها الألفاظ الدالة على الوصية، كأن يقول أوصيت بكذا
 لفلان أو جعلت لفلان ثلث مالى بعد وفاتى.

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ١٤.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه، ص٤٧.

رُوِيَ عَنْ سَعْدٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، قَدْ بَلَغَ بِيَ الْوَجَعُ مَا تَرَى، وَأَنَا ذُوْ مَالُ وَلاَ يَرِثَنِيْ إِلاَّ ابْنَةُ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِيْ؟ قَالَ: لاَ، قُلْتُ: فَالشَّطْرُ؟ قَالَ: لاَ، قُلْتُ: فَالشَّطْرُ؟ قَالَ: لاَ، قُلْتُ: فَالشَّطْرُ؟ قَالَ: لاَ، قُلْتُ: فَالشَّطْرُ؟ قَالَ: لاَ، قُلْتُ وَلَا يَكُونُونَ الثَّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ(١)،

- الفائدة الخامسة: تنفيذ الوصية واجب، فإن كانت في أمر يفوت بعد موت الموصي وجب المبادرة في التنفيذ ويحرم التغيير فيها أو التبديل أو التعديل إلا إلى الأصلح عند بعض الفقهاء.
- الفائدة السادسة: الإضرار بالوصية قد يكون من قبل الموصي، كأن يوصي بأكثر من الثلث، أو يوصي لأحد الورثة، وقد يكون الإضرار بها من قبل الموصي إليه بإهمالها وعدم تنفيذها والتهاون فيها، وهذا كله محرم.
- (۱) قوله «رُويَ عَنْ سَعْدٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، قَدْ بَلَغَ بِيَ الْوَجَعُ مَا تَرَى، وَأَنَا ذُوْ مَالَ وَلاَ يَرِثُنِيْ إِلاَّ ابْنَهُ، أَفَأَتُصَدَّقُ بِثَلُثَيْ مَالِيْ؟ قَالَ: لاَ، قُلْتُ: فَالشَّطْرُ؟ قَالَ: لاَ، قُلْتُ: فَالثَّلُثُ؟ قَالَ: الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ، إِنَّكَ أَنْ قَدْعَ وَرَنَتَكَ أَغْنِياءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ» (۱): هذا تَدَعَ وَرَنَتَكَ أَغْنِياءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ» (۱): هذا الحديث سبق تخريجه، وهو عمدة في باب الوصايا، وقد استنبط منه أهل العلم أحكاماً عديدة منها:

استحباب عيادة المريض: ويؤخذ ذلك من عيادة النبي الله إلى سعد حيث زاره في مرضه الذي ذكر فيه الحديث، لكن تجب الزيارة للأبوين إن مرضا، ويتأكد الاستحباب لمن له حق من قريب أو صديق أو جار ونحوهم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ـ كتاب بدء الوحي ـ باب رثاء النبي الله سعد بن خولة (١٢٩٥)، مسلم ـ كتاب الوصية ـ باب الوصية بالثلث (٤٢٩٦).

٢- جواز إخبار المريض بمرضه، وبيان شدته إذا لم يقصد التشكي والتسخط وينبغي ذكره للفائدة كطبيب يعينه على تشخيص مرضه، أو مسعف يسبب له العلاج.

- ٣. فيه استشارة العلماء واستفتاؤهم في أموره.
- ٤- استحباب الوصية وأن تكون من الثلث من المال فأقل حتى ولو كان صاحب
   المال كثير.
  - ٥ ـ الأفضل أن تكون الوصية بأقل من الثلث وذلك لحق الورثة.
- ٦- فيه أن إبقاء المال للورثة مع حاجتهم إليه، أفضل من التصدق به على
   البعيدين لكون الوارث أولى ببره من غيره.
  - ٧. أن النفقة على الأولاد والزوجة عبادة جليلة مع النية الحسنة.
- ٨. فيه أن مسألة الناس أموالهم مذمومة وكذلك إظهار الحاجة إليهم وأنه على
   الإنسان أن يسعى بأي عمل يغنيه عنهم وعما في أيديهم.
- ٩- فيه حسن جمع المال من حله للاستغناء به عند الحاجة إلى الناس ومن حسن توفير المال الاقتصاد في النفقات.
- ١- فيه أيضاً أن حق الورثة متعلق بمال قريبهم الذي يرثونه حتى في حال حياته، فلا يحل له أن يحتال على إنفاقه أو التصرف فيه تصرفات يقصد بها حرمانهم من الميراث.
- 11 ـ فيه أيضاً الحث على صلة الرحم والإحسان إلى الأقارب والشفقة على الورثة، فإن صلة القريب الأقرب والإحسان إليه أفضل من الأبعد.
- 17 ـ فيه فضل الإنفاق في وجوه الخير، وإنما يثاب على عمله بنيته وأن الإنفاق على العيال يثاب عليه وإذا قصد به وجه الله تعالى صار طاعة.

### وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ بِخُمُس مَالِهِ <sup>(۱)</sup>، .....

(۱) قوله «وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ بِخُمُسِ مَالِهِ»: سبق بيان حكم الوصية وقد ذكرنا أنها تدور مع الأحكام الشرعية الأربعة «الوجوب والاستحباب والكراهة والتحريم».

وقوله «وَيُسْتَحَبُّ»، وفي الزاد قال: «وَيُسَنُّ»، فهل هناك فرق؟

الظاهر أنه ليس هناك فرق بين التعبيرين هنا وإلا فهناك فرق عند بعض أهل العلم بين المسنون والمستحب، فالمسنون ما جاء بدليل النقل، أما المستحب ما جاء بطريق التعليل، فالتسمية على الوضوء مثلاً مسنونة عند من قال بسنيتها وإلا ففيها خلاف بين الوجوب والسنية، ودخول الخلاء بالرجل اليسرى والخروج باليمنى مستحب لدليل التعليل لأن هذا من باب إكرام اليمين.

فالمهم أنه يستحب «لمن أراد خيراً الوصية»، والخير اختلف الفقهاء في تقديره فقيل: دون الألف لا تستحب له الوصية، وقيل: أربعمائة دينار.

وعن ابن عباس إن ترك الميت سبعمائة درهم فلا يوصي، وقال طاووس الخير: ثمانون ديناراً، وذكر غير ذلك في تقديره (١).

والراجح عندي: أن المراد بالخيرهنا المال الكثير عرفاً لأنه لم يرد في الشرع تقديره فرجع إلى العرف.

وقوله «بِخُمُسِ مَالِهِ»: أي المستحب في الوصية أن تكون بخمس المال لا بثلثه ولا بربعه حتى ولو كان غنياً، وقال بعض الفقهاء إن كان غنياً استحب الوصية بالثلث.

قلت: والأظهر عندي أن ما ذكره المؤلف هو الصواب.

<sup>(</sup>١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١٧/ ٢١٠ ٢١١).

## وَتَصِحُ الْوَصِيَّةُ وَالتَّدْبِيرُ(١)، مِنْ كُلِّ مَنْ تَصِحُ هِبَتُهُ(١)، وَمِنَ الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ (٢)، ....

=فالمستحب أن تكون الوصية بالخمس، دليل ذلك ما رواه البيهقي وغيره وجود إسناده الألباني في الإرواء ما جاء عن ابن عباس انه أنه قال: «اللّذي يُوصِي بِالنّبُع وَالَّذِي يُوصِي بِالرّبُع وَالَّذِي يُوصِي بِالرّبُع أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي يُوصِي بِالرّبُع وَالَّذِي يُوصِي بِالرّبُع أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي يُوصِي بِالنّبُع أَفْضَلُ مِنَ النّذِي يُوصِي بِالنّبُع أَفْضَلُ مِنَ النّبِي الله الله الله الله الله عَلَيْ وَاللّهُ الله وَاللّهُ الله وَاللّهُ الله عَلَيْ وَاللّهُ الله وَاللّهُ اللهُ الله وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ال

- (۱) قوله «وَتَصِحُ الْوَصِيَّةُ وَالتَّدْبِيْرُ»: أي وتصح الوصية وهو ما يتبرع به الشخص بعد موته وكذلك تدبيره يعني وصيته عتقه لعبد من عبيده بعد وفاته.
- (۲) قوله «مِنْ كُلِّ مَنْ تَصِحُ هِبَتُهُ»: هذا هو الركن الأول من أركان الوصية وهو الموصي أي يصح ذلك من كل من تصح هبته وقد سبق بيان الشروط المعتبرة في الواهب وهي على سبيل الإجمال، أن يكون من أهل التبرع وذلك بأن يكون عاقلاً بالغاً رشيداً مالكاً للشيء الموهوب.
- (٣) قوله «وَمِنَ الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ»: أي تصح الوصية من الصبي العاقل الذي لم يبلغ، وهذا أحد القولين في هذه المسألة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى(١٢٦٩١)، خرجه الألباني في الإرواء (٦/ ٨٥ – ٨٦).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه، ص٦٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ـ كتاب الوصايا ـ باب الوصية بالثلث (٢٧٤٣)، مسلم ـ كتاب الوصية ـ باب الوصية بالثلث (١٦٢٩).

### وَالْمَحْجُوْرِ عَلَيْهِ لَسَفَهِهِ (١)، ......

- وفي رواية (١) في المذهب أنها لا تصح حتى يبلغ ، والأظهر عندي جوازها بشروط:

الأول: أن تكون وصية حسنة لا إثم فيها.

الثاني: أن لا يكون فيها تغرير بالصبي لأن العادة أنه يغرر بالصغير فقد يوصي لمن لا يستحق أن يوصى له، أو يوصي لمن غرر به وهو لا يستحق ذلك، أما دليل جوازها هو ما رواه مالك وغيره عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره أنه قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: «إِنَّ هَا هُنَا غُلاَمًا يَفَاعًا لَمْ يَحْتَلِمْ مِنْ غَسَّانَ وَوَارِثُهُ بِالشَّامِ وَهُو ذُو مَالٍ وَلَيْسَ لَهُ هَا هُنَا إِلاَّ ابْنَةُ عَمِّ لَهُ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَلْيُوصِ لَهَا فَأَوْصَى لَهَا فِي أَمُ عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ فَبِعْتُ ذَلِكَ الْمَالَ بِثَلاَثِينَ أَلْفًا وَابْنَةً عَمِّ الَّتِي أَوْصَى لَهَا هِي أُمُّ عَمْرو بْن سُلَيْمٍ فَبِعْتُ ذَلِكَ الْمَالَ بِثَلاَثِينَ أَلْفًا وَابْنَةً عَمِّ الَّتِي أَوْصَى لَهَا هِي أُمُّ عَمْرو بْن سُلَيْمٍ فَبِعْتُ ذَلِكَ الْمَالَ بِثَلاَثِينَ أَلْفًا وَابْنَةً عَمِّ الَّتِي أَوْصَى لَهَا هِي أُمُّ عَمْرو بْن سُلَيْمٍ فَبِعْتُ ذَلِكَ الْمَالَ بِثَلاَثِينَ أَلْفًا وَابْنَةً عَمِّ الَّتِي أَوْصَى لَهَا هِي أُمُّ عَمْرو بْن سُلَيْمٍ فَبِعْتُ ذَلِكَ الْمَالَ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا وَابْنَةً عَمِّ الَّتِي أَوْصَى لَهَا هِي أُمُّ عَمْرو بْن سُلَيْمٍ فَبِعْتُ ذَلِكَ الْمَالَ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا وَابْنَةً عَمِّ والْتِي أَوْصَى لَهَا هِي أُمْ عَمْرو بْن سُلَيْمٍ فَبِعْتُ ذَلِكَ الْمَالَ

(۱) قوله «وَالْمَحْجُوْرِ عَلَيْهِ لَسَفَهِهِ»: أي وتصح الوصية كذلك من المحجور عليه لسفه، والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله قال تعالى: ﴿ وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمُوالَكُمْ.. ﴾ (٣)، وضده الرشيد كما قال تعالى: ﴿ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشُداً.. ﴾ (٤).

وقد اختلفت الرواية في المحجور عليه لسفه في المذهب على وجهين: =

<sup>(</sup>١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١٧/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك ـ كتاب الوصية (١٤٥٤)، البيهقي ـ كتـاب الوصـايا (١٣٠٣٢)، قـال في الفـتح (٥/ ٣٥٦) وهو قوي فإن رجاله ثقات وله شاهد، وصححه الألباني في الإرواء (٦/ ٨٢) برقم (١٦٤٥).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: الآية ٥.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء: الآية ٦.

## وَلِكُلِّ مَنْ تَصِحُ الْهِبَةُ لَهُ(١)، وَلِلْحَمْلِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ كَانَ مَوْجُوْدًا حِيْنَ الْوَصِيَّةِ لَهُ(٢)،

=الوجه الأول: صحتها كما ذكره المؤلف، ووجه الصحة لأن الوصية وإن كانت من باب التبرعات إلا أن أثرها لا يظهر إلا بعد الوفاة وفي الوقت الذي يستغنى فيه السفيه عن المال، والحجر عليه إنما هو لحفظ ماله وليس في الوصية إضاعة لماله، فإنه إن عاش كان له، وإن مات كان له ثوابه، وهو حينئذ لا يحتاج إلى الثواب.

الوجه الثاني: لا تصح وصية السفيه لأنها تصرف، فلم يصح من السفيه كالبيع. قلت: والراجح عندي جوازها لأنه بمنزلة الصبي، ولأنها لا تخرج ماله عن ملكه، فإن عاش أخذ ماله، وإن مات حصل الثواب وهو محتاج له.

- (۱) قوله «وَلِكُلِّ مَنْ تَصِحُّ الْهِبَةُ لَهُ»: هذا هو الركن الثاني من أركان الوصية، وهو الموصي له، فتصح الوصية لكل من يصح أن يوهب له، وقد سبق بيان ما يشترط في الموهوب له، وقلنا بأنه يشترط فيه أن يكون أهلاً لملك ما يوهب له، فإن كان عاقلاً بالغاً فإنه يقبض.
- (٢) قوله «وَلِلْحَمْلِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ كَانَ مَوْجُودًا حِيْنَ الْوَصِيَةِ لَهُ»: أي وتصح الوصية للحمل يرث والوصية كالموجوداً حال الوصية لأن الحمل يرث والوصية كالميراث، لكن يشترط له أن يكون موجوداً حين الوصية له، لأنه إذا لم يكون موجوداً تكون الوصية لمعدوم، وهي تمليك، فلا تصح للمعدوم، وهذا هو قول جمهور الفقهاء.

وذهب المالكية (١) إلى أن الوصية تصح للموصي له ، سواء أكان موجوداً حين الوصية أم منتظر الوجود كالحمل. =

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير على حاشية الدسوقي (٤٢٣/٤)، الشرح الصغير (٥٨١/٤).

# وَتَصِحُّ بِكُلِّ مَا فِيهِ نَفْعٌ مُبَاحٌ (١)،

= لكن ما هو الطريق لمعرفة الحمل حال الوصية؟

قال الفقهاء: طريق العلم بأن يولد حيّاً لأقل من ستة أشهر من حين الوصية لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر، فإذا وضعته حيّاً لأقل منها لزم أن يكون موجوداً حينها، وكذا تثبت الوصية لو أقر الموصي بأنها حامل فتثبت الوصية له إن وضعته ما بين سنتين من يوم أوصى، لأن وجوده في البطن ثبت بإقرار الموصي فإنه غير متهم فيه، فإن انفصل الحمل ميتاً بطلت الوصية لانتفاء أهلية الملك(۱).

قلت: وتثبت الوصية أيضاً للحمل بواسطة الطب الحديث كما هو حاصل الآن حيث يستطيع الأطباء إثبات المرأة حامل أم لا.

وهل تصح الوصية للميت؟

على قولين: الراجح جوازها وتصرف صدقة له في أعمال الخير.

(۱) قوله «وَتَصِحُّ بِكُلِّ مَا فِيهِ نَفْعٌ مُبَاحٌ»: هذا هو الركن الثالث من أركان الوصية التي سبق بيانها في أول الباب وهو الموصي به، وقد اشترط الفقهاء للموصي به شروطاً نذكرها على سبيل الأجمال كما سيأتي التعرض عليها في ثنايا شرحنا إن شاء الله، فمن هذه الشروط:

١- أن لا يكون الموصي به معصية أو محرماً شرعاً ، وذلك لأن الوصية الغرض منها تدارك ما فات في حال الحياة من الإحسان ، فلا يجوز أن يكون الموصي به معصية.

<sup>(</sup>١) انظر تفاصيل الفقهاء في هذه المسألة في : حاشية ابن عابدين (٥/ ٤١٨)،مغني المحتاج (٤٠/٣) روضة الطالبين (٦/ ٩٩ ـ ١٠٠)، كشاف القناع (٤/ ٣٥٦).

٢- أن يكون الموصي به مالاً، وذلك لأن الوصية تمليك، ولا يملك غير
 المال، والمال الموصي به يشمل الأموال النقدية والعينية والديون التي في ذمة
 الغير.

وهل تصح الوصية بالمنافع كسكنى دار وزراعة الأرض وغلة البستان التي ستحدث في المستقبل؟ قولان للفقهاء (١):

الأول: صحة الوصية بالمنافع لأنه مما يصح بيعه وهبته وإجارته.

الثاني: لا تجوز الوصية بالمنافع لأن الوصية بالمنافع وصية بمال الوارث، ولأن نفاذ الوصية عند الموت، وعند الموت تحصل المنافع على ملك الورثة، لأن الرقبة ملكهم وملك المنافع تابع لملك الرقبة فكانت المنافع ملكهم لأن الرقبة ملكهم.

قلت: والراجح عندي جواز الوصية بالمنافع، ويعتبر خروج ذلك من ثلث المال، أو بقدر ما خرج من الثلث منها.

٣- أن يكون الموصي به متقوِّماً من عرف الشرع، فلا تصح الوصية بمال غير متقوّم أي لا يجوز الانتفاع به كالخمر والخنزير والكلب العقور والسباع التي لا تصلح للصيد لعدم نفعها وتقومها ولأنها لا تملك أصلاً بالنسبة للمسلم.

أما الكلاب المعلمة والسباع التي تصلح للصيد فإنه يجوز الوصية بها كما سيذكر المؤلف لتقوّمها، ولأنها مضمونة بالإتلاف ويجوز بيعها وهبتها كما سبق بيانه، ولأن فيها نفعاً مباحاً.

<sup>(</sup>۱) انظر في ذلك: بدائع الصنائع (۳۰۲/۷)، الشرح الكبير للدردير (٤٢٣/٤)، الشرح الصغير مغني المحتاج (٤٤٤/٣)، كشاف القناع (٤٠٧/٤)، غاية المنتهى (٣١٣/٢)، المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٣٦٤/١٧).

# كَكَلْبِ الصَّيْدِ وَالْغَنَمِ (١)، ......

٤- أن يكون الموصي به مملوكاً للموصى ، فيشترط أن يكون الموصي به مملوكاً للموصى وهذا ما ذهب إليه الجمهور (١) ، فلا تصح الوصية بمال الغير ولو ملكه الموصى بعد الوصية لفساد الصيغة بإضافة المال إلى غيره.

وذهب بعض الفقهاء، وهو قول الحنفية (٢)، ورواية في مذهب أحمد (٣) إلى أنه لا يشترط لصحة الوصية أن يكون الموصي به ملكاً للموصي حين الوصية لأنه حينئذ يكون فضولياً، ووصية الفضولي منعقدة على إجازة المالك، فإن أجاز فهو بالخيار إن شاء سلمها وإن شاء لم يسلمها كالهبة.

وقول المؤلف على الموصح بكل ما فيه نفع مُبَاح »: أي تصح الوصية بكل ما فيه نفع مباح شرعاً، وقد سبق بيان ذلك في الشرط الأول والثالث من شروط الموصي به، وخلاصة الأمر هنا أن ما كان نفعه مباح كالمنازل والدكاكين والكتب والكلب المعلم ونحو ذلك تجوز الوصية به.

أما ما لا يباح اقتناؤه لم تصح الوصية به كالكلب العقور، وما لا يصلح للصيد والزرع وكذا الخنزير والخمر والميتة وغير ذلك مما لا نفع فيه لا تصح الوصية به لأن الوصية تمليك، فلا تصح بهذه المذكورات كالهبة.

(۱) قوله «كَكُلْبِ الصَّيْدِ وَالْغَنَمِ»: أي تصح الوصية بكلب الصيد، وكذلك كلب الغنم الذي يحرسها لأنه يجوز اقتناؤه فجاز نقل اليد إليه بالوصية فلو أن رجلاً عنده كلب صيد معلم أو كلب لحراسة غنم أو كلب للحرث فأوصى به لفلان فإن الوصية تصح، مع أن الكلب ليس بمال ولكنه أذن بالانتفاع به وكذا هبته.

<sup>(</sup>١) شرح مختصر خليل للخرشي(١٦٠/٨)، روضة الطالبين(١١٩/٦)، كشاف القناع (٣٩٧/٤).

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين (١٥٤/٤)، البحر الرائق (٦/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٣) الفروع (٢/٤)، مطالب أولى النهى (٤/ ٤٨٩)، كشاف القناع (٤/ ٣٦٧).

## وَمَا فِيهِ نَفْعٌ مِنَ النَّجَاسَاتِ (١)، وَبِالْمَعْدُوْم، كَالَّذِيْ تَحْمِلُ أَمْتُهُ أَوْ شَجَرَتُهُ (٢)، .....

- = وعلم من قوله «الصَّيْدِ وَالْغَنَمِ» أنه إن لم يكن لهذه الأغراض وما كان في معناها «كالكلاب التي تستخدم في البحث عن المجرمين» فإنه لا يجوز الوصية به لأن الموصى لا يملك أن ينتفع بالموصى به.
- (۱) قوله «وَمَا فِيهِ نَفْعٌ مِنَ النَّجَاسَاتِ»: أي وتصح الوصية بما فيه نفع من النجاسات كالزيت المتنجس وذلك لأنه يجوز الانتفاع به في الجلود والسفن وما أشبهها ففيه منفعة مباحة فجاز نقل اليد إليه بالوصية.
- قائدة: فرق بين الزيت النجس والمتنجس: فالزيت النجس كزيت الميتة وزيت الحنزير، وكذا كل زيت كان مما يحرم أكله فهذا لا تصح الوصية به، أما المتنجس وهو ما كان من حيوان طاهر فأصابته نجاسة أو كان من شجر وغيره فإن هذا يصح الانتفاع به واستخدامه فيجوز الوصية به.
- (۲) قوله «وَبِالْمَعْدُوْمِ، كَالَّذِيْ تَحْمِلُ أَمْتُهُ أَوْ شَجَرَتُهُ»: أي وتصح كذلك الوصية بالمعدوم، وهو الذي لم يكن موجوداً وقت الوصية، كما لو أوصى بما تحمله أمته أو ما تحمله شجرته، كأن يقول ما تحمله هذه الأمة أو ما تحمله هذه النخلة فقد أوصيت به لزيد أو لعمرو أو لجهة كذا، فإن حصل شيء أي فحملت أمته أو شجرته فهو للموصي له بمقتضى هذه الوصية، وإن لم يحصل حمل بطلت الوصية لأنها لم تصادف الشيء الموصي به، ووجه كون المعدوم تصح الوصية به لأن المعدوم يصح تملكه عن طريق السلم وعن طريق المساقاة، فإذا صح ملكه بطريق المعاوضة، صح تملكه عن طريق الوصية التي هي تبرع من باب أولى، وفي رواية أخرى في المذهب (۱) عدم صحة الوصية بالمعدوم.

قلت والراجح عندي القول الأول.

<sup>(</sup>١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١٧/ ٣٤٣).

وَبِمَا لاَ يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيْمِهِ، كَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ وَالسَّمَكِ فِي الْمَاءِ<sup>(۱)</sup>، وَبِمَا لاَ يَمْلِكُهُ، كَمِئَةِ دِرْهَمِ لاَ يَمْلِكُهَا<sup>(۲)</sup>، وَبِغَيْر مُعَيَّنِ، كَعَبْدِمِنْ عَبِيْدِهِ<sup>(٣)</sup>، .....

- (۱) قوله «وَيِمَا لاَ يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيْمِهِ، كَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ وَالسّمَكِ فِي الْمَاءِ»: أي وتصح الوصية بما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء وكذا العبد الآبق والجمل الشارد والحمل في البطن واللبن في الضرع ونحو ذلك، ووجه صحة الوصية به لأن الوصية إذا صحت بالمعدوم فبغيره أولى، ولأنها أجريت مجرى الميراث وهذا يُورثُ فيوصى به، فإن قدر عليه أخذه وسلمه إذا خرج من الثلث (۱)، ولأنه أيضاً الموصى له يخلف الموصى في هذه الأشياء ولا يضر العجز عن تسليمها وقت الوصية بها، لأن الوصية لا تنفذ إلا بعد وفاة الموصى.
- (۲) قوله «وَيِمَا لاَ يَمْلِكُهُ ، كَمِئَةِ دِرْهَمٍ لاَ يَمْلِكُهَا» : أي تصح الوصية بما لا يملكه الموصي وقت الوصية كأن يقول أوصيت بمائة درهم لفلان وهو لا يملك هذا المال عند الوصية ، فإن قال ذلك صحت وصيته لأن غاية ما يكون أن الموصى به معدوم والوصية بالمعدوم صحيحة كما سبق ، فإن قدر عليه عند الموت أو على شيء فهنا صحت وإلا فتبطل.
- (٣) قوله «وَبِغَيْرِ مُعَيَّنِ ، كَعَبْدِ مِنْ عَبِيْدِهِ » : أي وتصح الوصية بغير معين كأن يوصي بعبد من عبيده ولم يعينه أو شاة من الشياه ولم يعينها ، ووجه صحة الوصية بغير معين لأمرين :

الأول: لأن المجهول ينتقل إلى الورثة بالإرث، فصحت الوصية به كالمعدوم وهذا لا خلاف فيه (٢).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق (١٧/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٢) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١٧/ ٣٤٨ ـ ٣٦٠).

وَيُعْطِيْهِ الْوَرَئَةُ مِنْهُمْ مَا شَاؤُوْا(''، وَبِالْمَجْهُوْلِ كَحَظِّ مِنْ مَالِهِ، أَوْ جُزْءِ، وَيُعْطِيْهِ الْوَرَئَةُ مَا شَاؤُوْا(''، ......

=الثاني: لأن الجهالة في هذا أقل من الجهالة فيما لو أوصى بعبد وشاة وهي تصح، فلأن تصح هاهنا بطريق الأولى.

مثال ذلك: لو قال أوصيت لفلان بعبد أو شاة فهذا مجهول ، بخلاف ما لو قال أوصيت لفلان بعبد من عبيدي أو شاة من شياتي فهذا مبهم ، فإذا صحت الوصية في المجهول كما سبق فلأن تصح في المبهم الغير معين من باب أولى.

- (۱) قوله «وَيُعْطِيْهِ الْوَرَكَةُ مِنْهُمْ مَا شَاؤُوا»: أي إذا أوصى بغير معين وهو ما سبق بيانه فإن الورثة يعطون الموصي له ما شاؤوا من العبيد لأن الاسم يتناوله فيرجع إلى رأيهم فيه وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد على الله وفي رواية أخرى عنه (۱) أن تعيين العبد يكون بالقرعة ، فيقرع بينهم ، فمن وقعت عليه أعطى الموصي له ، لأنهم استووا بالنسبة إلى استحقاقه ، فأقرع بينهم ، كما لو أعتق واحداً منهم.
- (٢) قوله «وَبِالْمَجْهُوْلِ كَحَظِّ مِنْ مَالِهِ، أَوْ جُزْء، ويُعْطِيْهِ الْوَرَكَةُ مَا شَاؤُوْا»: هذا نظير ما سبق أي وتصح الوصية بالمجهول، فكما صحت بالمعدوم وغير المعين، مما لا يملكه الإنسان وغير ذلك فهي كذلك تصح بالمجهول الذي ليس له مقدار محدد، فلو أوصى فقال لفلان جزء من مالي أو لفلان إذا مت حظ من مالي ولم يسم المال ولم يحدده فإن الوصية تصح بذلك، وللورثة الخيار في إعطائه، لأن القصد بالوصية بره ولا حدَّله في اللغة ولا في الشرع فكان=

<sup>(</sup>١) المغنى (٨/ ٥٦٥).

<sup>(</sup>٢) المراجع السابقة.

وَإِنْ وَصَّى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيْبِ أَحَدِ وَرَثَتِهِ، فَلَهُ مِثْلُ أَقَلَّهِمْ نَصِيبًا، يُزَادُ عَلَى الْفَريْضَةِ (۱)، وَلَوْ خَلَّفَ ثَلاثَةَ بَنِيْنَ وَوَصَّى بِمِثْل نَصِيْبِ أَحَدِهِمْ، فَلَهُ الرَّبِعُ (۲)، ....

= على إطلاقه فأي شيء أعطوه يقع عليه ذلك قال ابن قدامة (١) في المغني « k نعلم فيه خلافاً ».

(۱) قوله «وَإِنْ وَصَّى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيْبِ أَحَدِ وَرَكْتِهِ، فَلَهُ مِثْلُ أَقَلِّهِمْ نَصِيبًا، يُزَادُ عَلَى الْفَرِيْضَةِ»: شرع المؤلف هنا ببيان الوصية بالأنصباء والأجزاء، والأنصباء جمع نصيب وهو نصيب الوارث، وهو الشيء المقدر، أما الأجزاء فهي جمع جزء، وهو الشيء المقدر أيضاً، لكن يكون المقدر هنا بالنسبة للمسألة، أما الأنصباء يكون المقدر فيها بالنسبة للأشخاص.

أما كلام المؤلف فهو يريد أن يبين حال الموصي له مع الوارثين إذا لم يحدد الموصي مقداراً للمُوصَى له فقال قاسموه في التركة ، فيكون نصيبه مثل أقلهم نصيباً وذلك لأنه اليقين ، وما زاد مشكوك فيه فلا يثبت مع الشك.

مثال ذلك: لو كان للموصي ابن وبنت فللموصّي له ربع مثل نصيب البنت فتكون المسألة من أربعة، لأنه يضم نصيبه إلى مسألتهم وهي من ثلاثة.

(٢) قوله «وَلَوْ خَلَّفَ ثَلاثَةَ بَنِيْنَ وَوَصَّى بِمِثْلِ نَصِيْبِ أَحَدِهِمْ، فَلَهُ الرَّبُعُ»: أي إن خلف الموصي ثلاثة أبناء ووصى للموصي له بمشاركتهم في الميراث فتكون المسألة من ثلاثة، أضف إليها واحداً مثل نصيب أحدهم فتكن أربعة، فيكون للموصي له الربع.

<sup>(</sup>١) المغنى (٨/ ٤٢٦).

فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ ذُوْ فَرْضٍ كَأُمِّ، صَحَّحْتَ مَسْأَلَةَ الْوَرَثَةِ بِـدُوْنِ الْوَصِيَّةِ مِـنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَزِدْتَ عَلَيْهَا مِثْلَ نَصِيْبِ ابْنِ، فَصَارَتْ مِنْ ثَلاَئَةٍ وَعِشْرِيْنَ (١١)، وَلَوْ وَصَّى بِمِثْلِ نَصِيْبِ أَحَدِهِمْ، وَلاَ خَرَ بِسُدُس بَاقِي الْمال، جَعَلْتَ صَاحِبَ سُدُسِ الْبَاقِيْ كَذِيْ فَرْض لَهُ السُّدُسُ، وَصَحَّحْتَهَا كَالَّتِيْ قَبْلَهَا (٢٠)، .........

(۱) قوله «فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ ذُوْ فَرْضِ كَأُمٌّ، صَحَّتَ مَسْأَلَةَ الْوَرَئَةِ بِدُوْنِ الْوَصِيَّةِ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَزِدْتَ عَلَيْهَا مِثْلَ نَصِيْبِ ابْنِ، فَصَارَتْ مِنْ ثَلاَئَةٍ وَعِشْرِيْنَ»: صورة هذه المسألة أن يوصي لشخص بأن يشارك أبناءه في الميراث، ويكون له مثل نصيب أحدهم وله ثلاثة أبناء وأم، فهنا يكون للأم السدس وللأبناء الباقي وهو خمسة عشر، لكل واحد منهم خمسة، ثم يزداد على ذلك نصيب ابن وهو نصيب الموصي له، فتكون المسألة من ثلاثة وعشرين.

| 74 | ١٨ | = \mathcal{r}\mathcal{r}\mathcal{7} | _       | _    |
|----|----|-------------------------------------|---------|------|
| ٣  | ٣  | ١                                   | أم      | 1    |
| 10 | 10 | ٥                                   | ٣ أبناء | ٠    |
| ٥  |    |                                     | موصي له | کابن |

(٢) قوله «وَلَوْ وَصَّى بِمِثْلِ نَصِیْبِ أَحَدِهِمْ، وَلاَخَرَ بِسُدُسِ بَاقِي الْماَل، جَعَلْت صَاحِبَ سُدُسِ الْبَاقِيْ كَذِيْ فَرْضٍ لَهُ السُّدُسُ، وَصَحَّحْتَهَا كَالَّتِيْ قَبْلَهَا»: صورة هذه المسألة أن يوصي لشخصين أحدهما بمثل نصيب أحد أبناءه ويوصي للأخر بسدس باقي المال، فهنا نجعل صاحب السدس «الباقي» كالذي فرض له سدس لأنه حدد المقدار الذي له ثم نصحح المسألة كالتي قبلها فتكون على النحو التالي: نجعل المسألة من ستة: «الأم ـ ثلاثة أبناء اثنان موصى لهما»، وتزيد عليها نصيباً وهو واحد، ثم تعطي صاحب =

وَإِنْ كَانَتْ وَصِيَّةُ الثَّانِيْ بِسُدُسِ بَاقِيْ الثَّلُثِ صَحَّحْتَهَا أَيْضًا كَمَا قُلْنَا سَوَاءً، ثُمَّ زِدْتَ عَلَيْهَا مِثْلَيْهَا، فَتُصِيْرُ تِسْعَةً وَسِتِّيْنَ، تُعْطِيْ صَاحِبَ السُّدُسِ سَهْمًا وَاحِدًا، وَالْبَاقِيْ بَيْنَ الْبَنِيْنَ وَالْوَصِيِّ الآخَر أَرْبَاعًا(١)،

=النصيب واحد، وبعده تعطي السدس للموصى له الثاني، يبقى خمسة ورؤوس الأبناء ثلاثة نضربها في ستة تصبح ثمانية عشر تزيد عليها النصيب خمسة حيث تحول من واحد إلى خمسة تصبح ثلاثة وعشرون.

| 77= 0+ 1 A | ١٨ | \\= \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |                        |
|------------|----|----------------------------------------|------------------------|
| 10         | 10 | ۳×٥                                    | أبناء                  |
| ٥          | -  |                                        | موصى له                |
| ٣          | ٣  | ١                                      | موصى له «له ٦٠ الباقي» |

(۱) قوله «وَإِنْ كَانَتْ وَصِيَّةُ النَّانِيْ بِسُدُسِ بَاقِيْ النُّلُثِ صَحَّدَهَا أَيْضًا كَمَا قُلْنَا سَوَاءً، ثُمَّ زِدْتَ عَلَيْهَا مِثْلَيْهَا، فَتُصِيْرُ تِسْعَةٌ وَسِتِّيْنَ، تُعْطِيْ صَاحِبَ السَّدُسِ سَهْمًا وَاحِدًا، وَالْبَاقِيْ بَيْنَ الْبَنِيْنَ وَالْوصِيِّ الآخَرِ أَرْبَاعًا»: وصورة هذه المسألة كالتي قبلها غير أنه جعل الموصي من الأوصياء سدس باقي الثلث وبذلك نعتبر الموصي له الثاني كصاحب فرض له سدس نضع أصل المسألة ستة نعطيه سهمه والباقي للأبناء، نصحح أصل المسألة بضربها بعدد الرؤوس فتصبح «١٨» نصيب الأبناء منها «١٥» نعطي الموصى له الأول «٥» مثل نصيب كل ابن فيصبح المجموع «٣٣» نضرب المجموع بثلاثة فتصبح المسألة من «٩٦»، يعطى الموصى له الشائق المسألة من «٣٩»، يعطى الموصى له الشائق نصيبه سهماً واحداً كما في المسألة السائقة، فيبقى «٦٨» تقسم على أربع فيكون نصيب الواحد «١٧»، وهذا السابقة، فيبقى «٦٨» تقسم على أربع فيكون نصيب الواحد «١٧»، وهذا

وَإِنْ زَادَ الْبَنُوْنَ عَلَى ثَلاَتَةٍ، زِدْتَ صَاحِبَ سُدُسِ الْبَاقِيْ بِقَدْرِ زِيَادَتِهِمْ، فَإِذَا كَانُوْا أَرْبَعَةً، أَعْطَيْتَهُ مِمَّا صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ سَهْمَيْنِ (١)، .....

| ٦٩ | 79= <b>*</b> × <b>*</b> * |    | バンペース/ |                           |
|----|---------------------------|----|--------|---------------------------|
| ٥١ | *×1V 10                   | 10 | ٣/٥    | ۳ أبناء                   |
| ١٧ | ١٧ ٥                      | _  | -      | موصى له                   |
| ١  | ١٣                        | ٣  | ١      | موصى له « ١٠ باقي الثلث » |

وعلى ذلك يكون سدس باقي الثلث بعد نصيب الموصى له الأول قيمته سهماً واحداً فقط، «المال» ٦٩ \* ٣ = ٢٣ «الثلث» ، ١٧ «نصيب الأول»

 $= 7 \div 7 = 1$  , وهو نصيب الموصى له الثاني.

(١) قوله «وَإِنْ زَادَ الْبَنُوْنَ عَلَى ثَلاَئَةٍ، زِدْتَ صَاحِبَ سُدُسِ الْبَاقِيْ بِقَدْرِ زِيَادَتِهِمْ، فَإِذَا كَانُوْا أَرْبَعَةً، أَعْطَيْتَهُ مِمَّا صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ سَهْمَيْن»:

حل هذه المسألة على النحو التالي:

| ۸٧ | ۸۷   | = <b>T</b> × <b>T</b> 9 | 7 × 3 = 3 7 |                           |
|----|------|-------------------------|-------------|---------------------------|
| ٦٨ | ٤×١٧ | ۲.                      | ۲.          | ٤ أبناء                   |
| ١٧ | ١٧   | ٥                       | _           | موصى له                   |
| ۲  | ۲    | ٤                       | ٤           | موصى له « ١٠ باقي الثلث » |

ويكون سدس باقي الثلث بعد نصيب الموصي له الأول (٢) وطريقة مجيئه كالأتى: «المال»: ٨٧ ÷ ٣ = ٢٩ ، وهو الثلث.

الثلث - نصيب الأول.

14 - 14 = 11,  $11 \div 7 = 7$ , وهو نصيب الموصى له الثاني.

| مُ الرُّبع وَالْبَنُوْنَ                | وِ الْوَصِيَّةُ بِثُلُثِ بَاقِم | ة <sup>ٌ(۱)</sup> ، وَإِنْ كَانَـت      | مْسَةً، فَلَهُ ثَلاَثَا | وَإِنْ كَانُوْا خَ |
|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| ,                                       |                                 |                                         |                         |                    |
|                                         |                                 |                                         | (Y) 4 1 40.             | 1 1 1 1 1 1        |
| *************************************** |                                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | هم وأحد ، .             | اربعه، فله س       |

# (١) قوله «وَإِنْ كَانُوْا خَمْسَةً، فَلَهُ ثَلاَئَةً»: وحل هذه المسألة كالأتي:

| 1 • 0 | = <b>*</b> × <b>*</b> 0 | ۳. | = 0× 7 |                                     |
|-------|-------------------------|----|--------|-------------------------------------|
| ٥Χ١٧  | 70                      | 70 | ٥      | ٥ أبناء                             |
| ١٧    | ٥                       | _  | _      | موصي له                             |
| ٣     | ٥                       | ٥  | ١      | موصي له « <del>}</del> باقي الثلث » |

ويكون سدس باقي الثلث بعد نصيب الموصى له الأول «٣»

$$\Upsilon = 7 \div 1 \wedge = (1 \cdot 0)$$
 (نصیب الأول  $= 7 \div 1 \wedge 0 = 1$ 

(٢) قوله «وَإِنْ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ بِثُلُثِ بَاقِيْ الرَّبُعِ وَالْبَنُوْنَ أَرْبَعَةٌ، فَلَهُ سَهْمٌ وَاحِدٌ»: حل هذه المسألة كالأتى:

| ٥٦   | ٤×١٤ | ١٢ | = £×٣ |                           |
|------|------|----|-------|---------------------------|
| ٤×١١ | ٨    | ٨  | ۲     | ٤/أبناء                   |
| 11   | ۲    | _  | _     | موصي له                   |
| ١    | ٤    | ٤  | ١     | موصي له «بـ ۴ باقي الربع» |

نصيب الموصى له 🔓 «ثلث» باقي الربع هو:

فَإِنْ زَادَ البنون عَلَى أَرْبَعَةٍ، زِدْتَهُ بِكُلِّ وَاحِدِ سَهْمًا ('')، وَإِنْ وَصَّى بِضِعْفِ نَصِيْبِ وَارثٍ أَوْ ضِعْفَيْهِ، فَلَهُ مِثْلاً نَصِيْهِ وَتَلاَئَةُ أَضْعَافِهِ وَتَلاَئَةُ أَمْثاَلِهِ ('')، .................

(۱) قوله «فَإِنْ زَادَ البنون عَلَى أَرْبَعَةٍ، زِدْتَهُ بِكُلِّ وَاحِدٍ سَهْمًا»: فهب أننا زدناه ولداً آخر فصار عدد الأولاد خمسة فيكون حل المسألة كالأتى:

| 7A={×1V | ۱۷ | 10 | =0×4 |                         |
|---------|----|----|------|-------------------------|
| ٥×١١    | ١. | ١. | ۲    | ٥ أبناء                 |
| 11      | ۲  | _  | _    | موصى له                 |
| ۲       | ٥  | ٥  | ١    | موصى له به 🙀 باقي الربع |

إذاً يكون ثلث باقي الربع بعد نصيب الموصي له الأول «  $\Upsilon$  » ، وهو كالأتي :  $\Upsilon \div \Upsilon = \Upsilon = \Upsilon = \Upsilon$  « وهذا هو الربع »  $\Upsilon \div \Upsilon = \Upsilon$  .

(٢) قوله «وَإِنْ وَصَّى بِضِعْفِ نَصِيْبِ وَارِثٍ أَوْ ضِعْفَيْهِ، فَلَهُ مِثْلاً نَصِيْبِهِ وَثَلاَئَةُ أَضْعَافِهِ وَثَلاَئَةُ أَمْثاَله»:

هذه المسألة على قولين في المذهب(١):

الأول: أن ضعف الشيء هو ومثله وضعفاه هو ومثلاه وثلاثة أضعافه أربعة أمثاله، وذلك لأن التضعيف هو ضم الشيء إلى مثله مرة بعد أخرى. وهو الصحيح في المذهب، وهو اختيار ابن قدامة (٢).

الثاني: أن الضعفان هما المثلان، والثلاثة أضعاف ثلاثة أمثال.

<sup>(</sup>١) المغنى (٨/٩٥٤).

<sup>(</sup>٢) انظر في : كشاف القناع (٤/ ٣٨٢)، العدة شرح العمدة ، ص٣٨٧، دار الكتاب العربي ، المغنى (٩/٨).

(١) قوله «وَإِنْ وَصَمَّى بِجُزْءِ مُشَاعٍ، كَثَلُثٍ أَوْ رُبُعٍ، أَخَذْتَهُ مِنْ مَخْرَجِهِ، وَقَسَمْتَ الْبَاقِيْ عَلَى الْوَرَئَةِ»: مثال ذلك ما ذكر المؤلف:

خلف ابنين ووصى بثلث ماله لرجل فالمخرج ثلاثة تدفع للموصى لـ ه سهماً ويبقى سهمان لكل ابن سهم.

| ٣ | -       |
|---|---------|
| ۲ | ۲ أبناء |
| ١ | 🕆 موصی  |

هذا إذا انقسمت، أما إذا لم تقسم كأن يكون له ثلاثة فيبقى سهمان على ثلاثة لا تصح ولا توافق، فنضربها في مخرج الوصية ثلاثة يصير تسعة للموصي له بالثلث سهم مضروب في ثلاثة بثلاثة ويبقى ستة على ثلاثة لكل ابن سهمان.

| 9 = 4×4 | ٣ |           |
|---------|---|-----------|
| ٦       | ۲ | ٣ أبناء   |
| ۲       | ١ | ۴ موصي له |

فتكون النتيجة ٦ أسهم تقسم على الأبناء الثلاثة فيصبح لكل ابن سهمان والموصى له ثلاثة أسهم. فَإِنْ وَصَّى بِجُزْأَيْنِ كَثُلُثٍ وَرَبُعٍ، أَخَذْتَهُمَا مِنْ مَخْرَجِهِمَا، وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ وَقَسَمْتَ الْبَاقِيْ عَلَى الْوَرَثَةِ ('')، فَإِنْ رَدُّوْا، جَعَلْتَ سِهَامَ الْوَصِيَّةِ ثُلُثَ الْمَال، وَلِلْوَرَثَةِ ضِعْفُ ذَلِكَ ('')، وَإِنْ وَصَّى بِمُعَيَّنٍ مِنْ مَالِهِ، فَلَمْ يَخْرُجْ مِنَ الثُّلُثِ، فَلِلْمُوْصَى لَهُ قَدْرُ الثُّلُثِ إِلاَّ أَنْ يُجِيْزَ الْوَرَثَةُ ('')، وَإِنْ زَادَتِ الْوَصَايَا عَلَى الْمَال، كَرَجُلٍ أَوْصَى بِكُلِّ الثُّلُثِ إِلاَّ أَنْ يُجِيْزَ الْوَرَثَةُ ('')، وَإِنْ زَادَتِ الْوَصَايَا عَلَى الْمَال، كَرَجُلٍ أَوْصَى بِكُلِّ مَالِهِ لِرَجُلٍ ، وَلاَ خَرَ بِثُلُثٍ ، ضَمَمْتَ الثُّلُثَ إِلَى الْمَال، فَصَارَ أَرْبَعَةَ أَثْلاَثٍ وَقَسَمْتَ النَّلُثُ عَلَى أَرْبَعَة إِنْ رُدَّعَلَيْهِمَا ('')، ......

- (۱) قوله «فَإِنْ وَصَّى بِجُزْأَيْنِ كَثُلُثٍ وَرَبِعٍ ، أَخَذْتَهُمَا مِنْ مَخْرَجِهِمَا ، وَهُو اثْنَا عَشَرَ وَقَسَمْتَ الْبَاقِيْ عَلَى الْوَرَثَةِ » : هذا إذا أجازها الورثة لأنه كما سبق لا تجوز الوصية أكثر من الثلث إلا إذا أجازها الورثة ، فإن ردوها يعطى الموصى له الثلث فقط والثلثان للورثة.
- (٢) قوله «فَإِنْ رَدُّوْا، جَعَلْتَ سِهَامَ الْوَصِيَّةِ ثُلُثَ الْمَالِ، وَلِلْوَرَثَةِ ضِعْفُ ذَلِكَ»: كما سبق بيان ذلك.
- (٣) قوله «وَإِنْ وَصَّى بِمُعَيَّنِ مِنْ مَالِهِ، فَلَمْ يَخْرُجْ مِنَ الثَّلُثِ، فَلِلْمُوْصَى لَهُ قَدْرُ الثُّلُثِ إِلَّا أَنْ يُجِيْزَ الْوَرَكَةُ »: كأن يوصي له بعبد معين قيمته مائتين وله غيره عائة فله نصفه لأن ذلك قدر الثلث إلا أن يجيزه الورثة فيأخذ العبد كله.
- (٤) قوله «وَإِنْ زَادَتِ الْوَصَايَا عَلَى الْمَالِ ، كَرَجُلٍ أَوْصَى بِكُلِّ مَالِهِ لِرَجُلٍ ، وَلَآخَرَ بِثَلُثُ مَ صَمَعْتَ الثَّلُثَ إِلَى الْمَالِ ، فَصَارَ أَرْبَعَةَ أَثْلاَثٍ وَقَسَمْتَ الْمَالَ ، فَصَارَ أَرْبَعَةَ إِنْ رُدَّ عَلَيْهِمَا » : أي إذا بَيْنَهُمَا عَلَى أَرْبَعَةِ إِنْ رُدَّ عَلَيْهِمَا » : أي إذا رد الورثة الوصية لكونها أكثر من الثلث فإنه يعطى الموصي لهما الثلث ويقسم بينهما أرباعاً ثلاثة أرباع للأول وربع للثاني ، فإن أجاز الورثة الوصية قسم المال بينهما على أربعة.

وَلَوْ وَصَّى بِمُعَيَّنِ لِرَجُلٍ، ثُمَّ أَوْصَى بِهِ لآخَرَ<sup>(۱)</sup>، أَوْ أَوْصَى بِهِ إِلَى رَجُلٍ ثُمَّ أَوْصَى إِلَا وَصَى بِهِ إِلَى رَجُلٍ ثُمَّ أَوْصَى إِلَى اَخَرَ، فَهُوَ لِلثَّانِيْ، بَطَلَتْ وَصِيَّةُ إِلَى اَخَرَ، فَهُوَ لِلثَّانِيْ، بَطَلَتْ وَصِيَّةُ الْأَوَّلِ"، فَهُوَ لِلثَّانِيْ، بَطَلَتْ وَصِيَّةُ الْأَوَّلِ"، .....

- (۱) قوله «وَلَوْ وَصَّى بِمُعَيَّنِ لِرَجُلٍ، ثَمَّ أَوْصَى بِهِ لآخَرَ»: صورة ذلك هو أن يوصي بدار مثلاً لفلان، ثم بعد فترة يوصي بنفس الدار لشخص آخر ولم يبين أنه فسخ الوصية الأولى، فيكون الموصي به بينهما، لأنه لم يكن هناك ما يثبت رجوع الموصي في الوصية الأولى، ويمكن أن يكون أراد مشاركة الثاني للأول في الوصية وقال بعض الفقهاء بل تكون الوصية الثانية ناسخة للأولى، فإن أتى بها كانت للأخير منهما، لأنها تنافي الأولى.
- (٢) قوله «أَوْ أَوْصَى بِهِ إِلَى رَجُلٍ ثُمَّ أَوْصَى إِلَى آخَرَ، فَهُ وَ بَيْنَهُمَا»: في بعض النسخ فهما وصيان.

مثاله: أن يوصي بأن فلان وصى على أولادي بتربيتهم وتزويجهم، ثم أوصى بنفس الوصية لرجل آخر، فهما يشتركان فيما أوصى به إليهما.

وقيل: بل تكون الوصية لآخرهما، وتبطل وصية الأول.

والأظهر عندي: ثبوت الوصية للأول والثاني في المسألتين، وذلك لاحتمال أن يكون ناسياً أو قاصداً للتشريك بينهما، ولأن وصية الأول ثبتت يقيناً فلا نبطلها بالشك.

(٣) قوله «وَإِنْ قَالَ: مَا أَوْصَيْتُ بِهِ لِلْأَوَّلِ، فَهُ وَلِلثَّانِيْ، بَطَلَتْ وَصِيَّةُ الأَوَّلِ»: وهذا بالإجماع لأنه صرح بالرجوع في الوصية، والرجوع في الوصية كما سبق جائز، ولذا نقول لمن كتب وصية لشخص ثم بدا له بعد ذلك أن يستبدله بغيره ينبغي له أن يقول في وصيته هذه الوصية ناسخة لما قبلها، حتى لا تكون وصيتان ويحدث بذلك ارتباك للورثة.

## فَصْلٌ فِي بُطْلاَنِ الْوَصِيَّةِ" (١)

إِذَا بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ أَوْ بَعْضُهَا (٢) ، رَجَعَ إِلَى الْوَرَثَةِ (٣) ، فَلَوْ وَصَّى أَنْ يُشْتَرَى عَبْدُ وَلَا بَطُلَتِ الْوَرَثَةِ فَيُعْتَقُ ، فَمَاتَ ، أَوْلَمْ يَبِعْهُ سَيِّدُهُ ، فَالْمِثَةُ لِلْوَرَثَةِ (١) ، ......

### الشرح:

- (١) قوله «فَصْلٌ فِيْ بُطْلان الْوَصِيَّةِ»: أي هذا الفصل فيما تبطل به الوصية وكذلك ما يترتب على بطلانها من أحكام.
- (٢) قوله «إِذَا بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ أَوْ بَعْضُهَا»: ذكر الفقهاء للوصية مبطلات تبطلها فمن ذلك: ١- موت الموصى له المعين قبل موت الموصى.
  - ٢- الرجوع في الوصية في حياته بتصريح أو دلالة.
    - ٣- تعليق الوصية على شرط لم يتحقق.
    - ٤- زوال أهلية الوصى بجنون أو ردة ونحو ذلك.
      - ٥ ـ رد الوصية من قبل الموصي له.
        - ٦ـ قتل الموصي له الموصى.
  - ٧- هلاك الموصي به المعين. فهذه جملة ما تبطل به الوصية.
- (٣) قوله «رَجَعَ إِلَى الْوَرَثَةِ»: أي متى حصل مبطل من مبطلات الوصية التي تم ذكرها إجمالاً وعلى ما سيأتي تفصيلاً فإن الوصية ترجع إلى الورثة، لأن جميع ما يتركه الميت من أموال تكون ملكاً للورثة.
- (٤) قوله «فَلَوْ وَصَّى أَنْ يُشْتَرَى عَبْدُ زَيْدٍ بِمِائَةٍ فَيُعْتَقُ، فَمَاتَ، أَوْلَمْ يَبِعْهُ سَيِّدُهُ، فَالْمِئَةُ لِلْوَرَئَةِ » :أي إذا وصى بأن يشتري عبد زيد من الناس ليعتق فمات هذا العبد أو رفض سيده إعتاقه فإن ما أوصى به من مال لإعتاقه يعود إلى الورثة وقد ذكرنا في مبطلات الوصية أن من مبطلاتها موت الموصى به المعين.

- (۱) قوله «وَإِنْ وَصَّى بِمِئَةٍ تُنْفُقُ عَلَى فَرَسٍ حَبِيْسٍ، فَمَاتَ، فَهِيَ لِلْوَرَدَةِ»: أي وكذلك إن وصى بمائة درهم مثلاً تنفق على فرس بأن يشتري له منها علف أو ما يحتاج إليه الفرس ثم مات الفرس فإن هذا المال يرد للورثة وذلك لانقطاع الموصى له بموته.
- (٢) قوله «وَلَوْ وَصَّى أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ زَيْدٌ بِأَلْفٍ فَلَمْ يَحُجَّ، فَهِيَ لِلْوَرَثَةِ»: أي إذا وصى بوصية فقال فيها يحج عني فلان حجة بألف، فإن الورثة يعطون هذا المعين الألف كاملة لأن الموصي عينه بشخصه، فإن رفض أن يحج عنه أو مات فإن الألف تعود إلى الورثة.

### ذكر بعض الفوائد:

الفائدة الأولى: إذا قال: أوصيت أن يحج عني حجة بألف فهنا قيدها، فهل إذا حججنا عنه بثمانمائة نحج عنه أخرى أو نطلب من يحج عنه بألف؟ فيه تفصيل: إذا قال أوصيت أن يحج عني فلان حجة بألف، أعطينا فلاناً الألف كاملة وقلنا حج عنه لأنه عين الشخص، وتعيينه أكثر مما تستحقه الخجة، يدل على أنه أراد مصلحة الشخص، فنعطيه الألف كاملة وإن كان الحج بأقل من ذلك، أما المذهب(الفيري أنه إن عين الشخص فإن الزائد للورثة، والصحيح أن الزائد يكون للشخص المعين، فكأنه قصد إرفاقه بالزائد، وإن قال يحج عني فلان بألف نقول يحج عنه فلان حجة بعد أخرى حتى تنفذ الألف، لأنه لم يقيدها.

<sup>(</sup>١) المقنع ومعه الشرح الكبير (١٧/ ٣١٧).

# وَإِنْ قَالَ الْمُوْصَى لَهُ: أَعْطُونِيْ الزَّائِدَ عَلَى نَفَقَةِ الْحَجِّ، لَمْ يُعْطَ شَيْئاً(١)،.....

=أما إذا قال: يحج عني حجة بألف ولم يعين الشخص، فهنا لا يحج عنه بألف إذا وجدنا من يحج بأقل، لأنه لا يظهر أنه أراد منفعة شخص معين، بل يحتمل أنه غلب على ظنه أنه لا يوجد من يحج إلا بألف فقيدها بالألف بناءاً على ظنه.

 $\infty$  الفائدة الثانية: إذا كان قد أوصى من فترة طويلة بأن يحج عنه بألف ثم زادت قيمة الحج عن الألف بضعفيه كما هو الحال الآن فماذا نفعل؟

نقول: إذا زادت قيمة الحج زيادة مفرطة بحيث أنها زادت قيمة الحج عن القيمة التي أوصى به في أعمال بر القيمة التي أوصى بها زيادة مجحفة فهنا يصرف ما وصى به في أعمال بر أخرى، وهذا هو المتعين لأن الموصي إنما أراد بوصيته التقرب إلى الله، وخص " نوعاً من القربات ولم يتمكن من هذا النوع فنأخذ بالمعنى العام وهو القربى.

- ∞ الفائدة الثالثة: من لم يحج الفريضة يجب تنفيذ حجَّه سواء أوصى به أو لم
   يوصى ، وسواء زاد عن الثلث أو نقص عنه.
- (۱) قوله «وَإِنْ قَالَ الْمُوْصَى لَهُ: أَعْطُونِيْ الزَّائِدَ عَلَى نَفَقَةِ الْحَجِّ، لَمْ يُعْطَ شَيْئاً»: أي إذا كانت قيمة الحج بأقل مما أوصى به الموصي فكانت خمسمائة مثلاً فقال الموصي له أعطوني الزيادة وهي الخمسمائة الأخرى، قال المؤلف «لَمْ يُعْطَ شَيْئاً» وهل تبطل الوصية بذلك؟

نقول على قولين في المذهب(١):

القول الأول: وهو المذهب أنها تبطل في حق الموصي له لا غير ويحج عنه بأقل ما يمكن من نفقة أو أجرة والبقية للورثة.

<sup>(</sup>١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١٩/١٧).

وَلَوْ مَاتَ الْمُوْصَى لَهُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوْصِيْ أَوْ رَدَّ الْوَصِيَّةَ، رُدَّ إِلَى الْوَرَثَةِ ('')، وَلَوْ وَصَّى لِحَيِّ وَمَيِّتِ، وَأَجْنَبِيٍّ بِثُلُثِ وَصَّى لِوَارِثِهِ وَأَجْنَبِيٍّ بِثُلُثِ مَالِهِ، فَلِلاَّجْنَبِيِّ السُّدُسُ (")،

=القول الثاني: أن الوصية تبطل مطلقاً يعنى من أصلها إذا كان تطوعاً.

قلت: والأظهر عندي أنه ما دام قد عين الموصبي الموصبي له بالحج فإن الزائد يكون له، وهو قول في المذهب (١)، قال في الإنصاف: وذكر الناظم قولاً: «أن بقية الألف للذي حج».

- (۱) قوله «وَلَوْ مَاتَ الْمُوْصَى لَهُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوْصِيُ أَوْ رَدَّ الْوَصِيَةَ، رُدَّ إِلَى الْوَرَثَةِ»: وقد سبق الإشارة إلى ذلك، فمتى مات الموصى له قبل موت الموصي فإن الوصية تبطل وترد إلى الورثة، وهذا باتفاق الفقهاء سواء علم الموصى بموته أو لم يعلم، وكذلك تبطل الوصية إذا ردَّ الموصى له الوصية لأنه أسقط حقه في حال يملك قبوله وأخذه، كتنازل الشفيع عن الشفعة بعد الموت، وقوله «رُدَّ إلَى الْوَرَئَةِ»، فيقسم بينهم بحسب إرثهم.
- (۲) قوله «وَلَوْ وَصَّى لِحَيِّ وَمَيِّت، فَلِلْحَيِّ نِصْفُ الْوَصِيَّةِ»: أي إن وصى بثلث ماله لزيد وعمرو ثم تبين أن زيداً ميت فإن عمرو يستحق نصف الثلث الموصي به، ووجه ذلك أنه إنما أوصى لزيد وعمرو بناءاً على أن زيداً حي، وعلى هذا يكون الموصي به بينهما على نصفين، فلما تعذر إيصال حق زيد لموته بقى حق عمرو فقط فيعطاه ويرد حق زيد للورثة.
- (٣) قوله «وَإِنْ وَصَّى لِوَارِثِهِ وَأَجْنَبِيِّ بِثُلُثِ مَالِهِ، فَلِلأَجْنَبِيِّ السُّدُسُ»: أي إذا وصى بأن ثلث ماله لفلان الأجنبي وأحد ورثته فإن الذي يستحقه الأجنبي =

<sup>(</sup>١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١٧/ ٣١٩).

# وَيَقِفُ سُدُسُ الْوَارِثِ عَلَى الإِجَازَةِ (١١).

=هو السدس لأنه أقل سهم يرثه ذوو قرابة ، دليل ذلك ما جاء عن ابن مسعود الله أن رجلاً أوصى لرجل بسهم من ماله فأعطاه النبي السدس (۱) ، ولأن السهم في كلام العرب السدس.

وفي قول في المذهب: أم الأجنبي يأخذ ما لأقل الورثة نصيباً، فهو مع بنت وابن له الربع لأن هذا أقل سهم.

(١) قوله «وَيَقِفُ سُدُسُ الْوَارِثِ عَلَى الإِجَازَةِ»: أي ويقف ما أوصى به الموصي لوارث على إجازة الورثة، فإن أجازوه صحت الوصية وإلا فلا، وقد سبق بيان ذلك سابقاً مفصلاً.

### ذكر بعض الفوائد المتعلقة بالوصايا:

### $\infty$ الفائدة الأولى: الأمور المعتبرة في إثبات الوصية:

أ ـ الكتابة: ودليلها حديث ابن عمر «مَاحَقُّ امْرِئِ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» (٢)، وهل يلزم الختم والإمضاء والتصديق في الجهات الرسمية؟ الصواب أن ذلك كله لا يلزم.

ب ـ الإشهاد على الوصية: فلو أشهد عليها اثنين ولم يكتبها كفى ذلك، كأن يكون أمياً، أو في مكان لا يتمكن فيه من الكتابة، ولابد من كون الشاهدين مسلمين عدلين.

ج - الإشارة لمن عجز عن الكتابة والإشهاد، لكن يشترط أن تكون هذه الإشارة مفهومه، والأولى بكل الأحوال الجمع بين الكتابة والإشهاد.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة عنه (١١/ ١٧١).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه، ص٦١.

.....

الفائدة الثانية: قال بعض أهل العلم عند قوله تعالى: ﴿ إِنْ تَركَ خَيْراً الْوَصِيّةُ.. ﴾ (١) قالوا من ترك ألفاً فأقل لا يوصي، وقال بعضهم: من ترك أربعمائة دينار فأقل، وقال ابن عباس: من ترك ستين ديناراً لا يوصى، وقال طاووس: الخير ثمانون ديناراً، وقال النخعي: ألف وخمسمائة دينار. قلت: والراجح عندي أن الخير هو المال الكثير عرفاً لأنه لم يرد نص في تحديده وتقديره.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ١٨٠.

### بَابُ الْمُوْصَى إِلَيْهُ (١)

# تَجُورُ الْوَصِيَّةُ إِلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، عَاقِلٍ، عَدْل (٢)، .....

(١) قوله «بَابُ الْمُوْصَى إِلَيْهِ»: الموصى إليه: هو الذي عهد إليه بالتصرف بعد الموت سواء في المال أو في الحقوق، وهو بمنزلة الوكيل للأحياء.

وفرق بين الموصى له والموصى إليه، فالموصى له من تبرع له الموصى بجزء من ماله بعد وفاته، وهذا ركن من أركان الوصية، بخلاف الموصى إليه.

وعلى ذلك نقول هناك «موصي - موصى له - موصى به» ، وهؤلاء أركان الوصية ، أما الموصى إليه فليس ركناً من أركان الوصية .

(۲) قوله «تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ إِلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، عَاقِلٍ، عَدْلٍ»: هذه هي الشروط التي تجوز فيمن أوصى إليه الميت بوصية، فيجب أن يكون كما قال المؤلف: «مُسْلِمٍ» فيخرج به الكافر، فلا تصح وصية المسلم إلى الكافر، ولوكان الكافر أميناً عاقلاً، لأنهم قد خانوا الله من قبل، وإذا كانوا قد خانوا الله من قبل، فإنهم يخونون عباد الله من باب أولى، أما إذا أوصى كافراً مسلماً صحت وصيته، وكذلك إذا أوصى كافراً إلى كافر فإنه تصح وصيته، وهذا الشرط إنما يكون في الموصى إليه إذا كان الموصى مسلماً.

وقوله «عَاقِلِ» فلا تصح الوصية إلى غير العاقل كالمجنون مثلاً.

وقوله «عَدْلٍ» خرج منه الفاسق، والعدل هو من استقام في دينه ومروءته، فإن أوصى إلى فاسق فلا تصح وصيته.

وقال شيخنا بَيُلْكَ (۱): إن اشترط العدالة فيه تفصيل: فإن كانت العدالة تخدش في تصرفه، وأنه يتصرف= تخدش في تصرفه، وأنه يتصرف=

<sup>(</sup>١) الشرح الممتع (١١/ ١٨٧).

# مِنَ الذُّكُور وَالإِنَاثِ (١)، بِمَا يَجُوزُ لِلْمُوْصِيْ فِعْلُهُ (٢)، مِنْ قَضَاءِ دَيْنِهِ (٣)، .....

= يتصرف تصرفاً تاماً ليس فيه أي إشكال، فإنها ليست بشرط، وهذا هو الصحيح في مفهوم قوله «عَدْل».

(١) قوله «مِنَ الذُّكُوْرِ وَالإِنَاثِ»: أي تجوز الوصية كذلك للذكر والأنشى، وهذا هو قول أكثر أهل العلم (١).

وقال بعض الفقهاء، وهو قول عطاء (٢) لا يجوز أن يوصي إلى امرأة لأنها لا تكون قاضية، فلا تكون وصية كالمجنون.

والصحيح: جواز أن يكون الموصى إليه امرأة، فقد روي عن عمر أنه أوصى إلى حفصة، ولأنها ـ يعنى المرأة ـ من أهل الشهادة، أشبهت الرجال.

(٢) قوله «بِمَا يَجُوْزُ لِلْمُوْصِيْ فِعْلُهُ»: بخلاف ما لا يجوز فعله، فإنه لا يجوز أن يوصى إليه به، وما لا يجوز للموصى أن يوصى به نوعان:

الأول: ما لا يملكه شرعاً كأن يوصي إليه في فعل محرم مثل أن يقول: أوصيت إلى فلان أن يصرف إلى القبر الفلاني مائة درهم لإسراجه أو الذبح له، فهذه الوصية باطلة، لأنها مشتملة على محرم.

الثاني: ما يمتنع لحق الغير، مثل أن يقول: أوصيت إلى فلان أن يبيع بيتي وهو مرهون، فهذا لا يصح، لأنه لا يملكه إلا بإذن المرتهن.

(٣) قوله «مِنْ قَضَاءِ دَيْنِهِ»: يعني أن يوصي إلى فلان بقضاء دينه ورد الودائع واستردادها ونحو ذلك.

وهل يشترط أن يكون الدين معلوماً؟ الصحيح من المذهب(٦) أنه لابد من =

<sup>(</sup>١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١٧/ ٦٦3).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١٧/ ٤٨٤).

## وَتَفْرِيْقِ وَصِيَّتِهِ <sup>(١)</sup> ، وَالنَّظَرِ فِي أَمْرِ أَطْفَالِهِ <sup>(٢)</sup> ، .....

=أن يكون الدين معلوماً لأن الوصي إنما يتصرف بالإذن فلم يجز إلا في معلوم، وذهب شيخنا(١) إلى جواز الوصية بقضاء الدين وإن كان الدين مجهولاً فإنه لا يضر.

- (۱) قوله «وَتَفْرِيْقِ وَصِيَّتِهِ»: أي إذا أوصى لفلان بأن يفرق وصيته التي حدد مصرفها فهذا جائز لكن يشترط كما سبق أن لا تتجاوز الوصية الثلث من تركته فإن كانت قد تجاوزت الثلث فلا يجوز تفريقها إلا بإذن الورثة كما سبق بيان ذلك.
- (۲) قوله «وَالنَّظَرِ فِي أَمْرِ أَطْفَالِهِ»: كأن يقول فلان وصي على أولادي الصغار من بنين وبنات فإنه يجوز ويكون هذا الوصي هو الناظر على أولاده فيقوم بمصالحهم من نفقة وكسوة وتربية وسكن ونحو ذلك، وهل يملك أن يوصي بتزويج بناته؟ على قولين:

القول الأول: وهو المذهب (٢) أنه يملك فيقول الوصي على تزويج بناتي فلان وإن كان لهم أخوة أشقاء فإنهم لا يزوجهن لأن ولاية النكاح تستفاد من الوصية.

القول الثاني: أنه لا يملك الموصي إليه أن يزوج بهذه الوصية، لأن ولاية النكاح مستقلة هي للإنسان ما دام حياً، فإذا مات انتقلت إلى من هو أولى شرعاً، وعلى ذلك يكون الراجح هو القول الأخير، فلا يصح أن يكون الموصي إليه ولياً في نكاح أحد بنات المتوفى اللهم إلا إذا كان الموصي قد أوصى أن يزوج بناته أخوهم الأكبر الشقيق فإنه يصح لأنه هو وليهن بعده إلا من =

<sup>(</sup>١) الشرح الممتع (١١/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

وَمَتَى وَصَّى إِلَيْهِ بِوِلاَيَةِ أَطْفَالِهِ أَوْ مَجَانِيْنِهِ، ثَبَتَ لَهُ وِلاَيَتُهُمْ (١)، وَيَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ لَهُمْ بِمَا لَهُمْ فِيهِ الْحَظُّ مِنَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ (٢)، .....

= تزوجت وأتت بأبناء فأبناؤها أولياؤها.

- قائدة: لا يصح أن يجعل الموصي إليه وصياً على البالغ الرشيد من أولاده وغيرهم من الورثة، وكذلك لا يصح الإيصاء إليه باستيفاء دينه مع بلوغ الوارث ورشده (۱).
- (۱) قوله «وَمَتَى وَصَّى إِلَيْهِ بِوِلاَيَةِ أَطْفَالِهِ أَوْ مَجَانِيْنِهِ، ثَبَتَ لَهُ وِلاَ يَتُهُمْ »: أي متى أوصى بأن يكون فلان وصياً على أولادي من بعدي وتوفرت فيه الشروط السابقة فإنه تثبت ولايته عليهم بعد موته، وقد سبق الكلام على ذلك.
- (٢) قوله «وَيَنْفُدُ تَصَرُّفُهُ لَهُمْ بِمَا لَهُمْ فِيهِ الْحَظُّ مِنَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ»: فيبيع ويشتري بما فيه النفع للأطفال وذلك لنماء مالهم والمحافظة عليه لقوله تعالى ﴿ وَلا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيم إلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ.. ﴾ (٢).

وقوله «بالأحظ» يخرج منه ما لا حظ فيه إطلاقاً، وما فيه حظ، لكن غيره أحظ منه، فالأقسام إذاً ثلاثة:

الأول: أن يكون فيه حظ، لكن غيره أحظ.

مثاله: عرضت عليه سلعتان، أحدهما يؤمل أن تربح عشرين في المائة، والثانية يؤمل أن تربح أربعين في المائة.

الثاني: ما لا حظ فيه مطلقاً. مثاله: أن يشتري لهم سلعة يعلم أنها لن تزيد وليس في شرائها فائدة إنما اشتراها حياءً من صاحبها.

<sup>(</sup>١) انظر المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١٧/ ٤٨٥).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: الآية ١٥٢.

الثالث: أن يكون التصرف هو الأحظ. مثاله: كأن تعرض عليه سلعة يعلم أن في الاتجار فيها يحصل فيه ربح فهذا هو الأحظ.

- (١) قوله «وَقَبُول مَا يُوهَبُ لَهُمْ»: فإذا وهب إليهم أحداً هبة أو عطاءاً فإنه يأخذه ولا يرده لأنه ليس فيه مضرة عليهم.
- (٢) قوله «وَالإِنْفَاقِ عَلَيْهِمْ»: أي وينفق عليهم، وتكون النفقة عليهم بقدر الحاجة أي بلا إسراف ولا تقتير.
- (٣) قوله «وَعَلَى مَنْ تَلْزِمُهُمْ مَؤُونَتُهُ بِالْمَعْرُوْفِ»: وهم أقارب الموصي الفقراء ومواليه وغيرهم ينفق عليهم بالمعروف، أي بما عرف حسنه في الشرع، وهو كما سبق بلا إسراف ولا تقتير، أي بقدر الحاجة.
- (٤) قوله «وَالتِّجَارَةِ لَهُمْ، وَدَفْعِ أَمْوَالِهِمْ مُضَارَبَةً بِجُزْءٍ مِنَ الرِّبْحِ»: أي ويتاجر الموصي إليه بمال القصر بما فيه نفع لهم، وقد جاء عن بعض الصحابة الأمر بذلك حتى لا تأكلها الصدقة، فالتجارة به والمضاربة بمال من الربح فيه حفظ لمال اليتيم.
- وقوله «مُضَارَبَةً بِجُزْءٍ مِنَ الرَّبْحِ» : والمضاربة : هي دفع المال لمن يتجر به بجزء مشاع معلوم من الربح لأن هذا فيه مصلحتهم.
- (٥) قوله «وَإِنِ اتَّجَرَ لَهُمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَيْءٌ»: أي وإن تاجر بأموال القُصَّر فربَح فليس له من الربح شيء لأن هذا الربح نماء لهم والأصل أن الوصي يعمل للقاصرين محتسباً فليس له أجرة مقابل عمله، وكذلك لا =

# وَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِهِمْ عِنْدَ حَاجَتِهِ بِقَدْرِ عَمَلِهِ وَلاَ غُرْمَ عَلَيْهِ (١)، .....

- يصح له أن يقرض لنفسه أجرة مقابل هذا العمل لأن استحقاق الأجرة يحتاج إلى عقد، ولا يصح له أن يعقد لنفسه.

(۱) قوله «وَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِهِمْ عِنْدَ حَاجَتِهِ بِقَدْرِ عَمَلِهِ وَلاَ غُرْمَ عَلَيْهِ»: أي ويجوز للموصي إليه أن يأكل من أموال القُصَّر إذا احتاج لذلك ويكون أكله من أموالهم بقدر عمله فينظر كم يستحق من الأجرة على هذا العمل فيأخذ منه. وقوله «ولا غُرْمَ عَلَيْهِ» ولا يجب عليه أن يغرم ما أكله بالمعروف وهذا هو الصحيح، أما ما جاء عن بعض الصحابة أن الموصي إليه إذا أيسر يقضي ما أخذه من مال اليتيم فإن الروايات التي جاءت في ذلك الأظهر أنها لم تثبت.

ودليل ما ذكره المؤلف هنا: قوله تعالى ﴿ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً ﴾ (١)، ثبت عن عائشة رضي الله عنها في هذه الآية قالت: «أُنْزِلَتْ فِي وَالِي مَالِ الْيَتِيمِ الَّذِي يَقُومُ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُهُ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ » (٢).

وروى الإمام أحمد وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَيْسَ لِي مَالٌ وَلِي يَتِيمٌ فَقَالَ كُلْ مِنْ مَال يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَا مُبَدِّرٍ وَلَا مُتَأَثِّلِ مَالًا وَمِنْ غَيْر أَنْ تَقِيَ مَالَكَ أَوْ قَالَ تَفْدِيَ مَالَكَ بِمَالِهِ » (٣).=

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ـ كتاب البيوع ـ باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة (٢٠٩٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد ـ كتاب (٦٧٤٧)، قال شعيب الأرنؤوط إسناده صحيح.

وَلاَ يَأْكُلُ إِذَا كَانَ غَنِيًّا؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالىَ: ﴿ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَقِيْرًا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاكُلُ بِالْمَعْرُوفِ (''، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوْصِيْ بِمَا أَوْصِيَ إِلَيْهِ بِهِ (''، وَلاَ أَنْ يَبِيْعَ وَلَا أَنْ يَبِيْعَ وَيَشْتَرِيَ مِنْ مَالِهِمْ لِنَفْسِهِ ('')،

=فالحاصل أن الولي على مال اليتيم له أن يأكل منه إن كان فقيراً بقدر عمله وليس له أن يزيد على قدر حاجته، ولو كان عمله في مال اليتيم يستحق عليه أكثر من القدر الذي يحتاجه.

- (۱) قوله «وَلاَ يَأْكُلُ إِذَا كَانَ غَنيًا؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : ﴿ وَمَنْ كَانَ غَنيًا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ (۱): أي إن كان الموصي إليه غنياً غير محتاج لشيء من مال الصغار القصر فإنه لا يجوز له الأخذ من أموالهم إلا إذا كان قد فرض له الموصي شيئاً أو فرض له الحاكم أجرة بقدر عمله، فإنه يجوز له الأخذ لأن الوصي بمنزلة الوكيل، والوكالة تجوز بجُعل فكذلك الوصية.
- (٢) قوله «وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوصِيْ بِمَا أُوصِيَ إِلَيْهِ بِهِ»: أي ليس للموصي إليه أن يوصي أحداً بأن يكون وصياً من بعده على أولاد الموصي كأن يقول أنا إذا مت فليكن فلان وصي من بعدي على أولاد فلان الذين أنا وصي عليهم، فليس له حق التفويض لغيره وقول آخر في المسألة أنه يجوز له أن يوصي لأن الأب أقامه عليهم فيتصرف بما فيه مصلحتهم وهذا هو الأظهر.
- (٣) قوله «وَلاَ أَنْ يَبِيْعَ وَيَشْتَرِيَ مِنْ مَالِهِمْ لِنَفْسِهِ»: سبق أن تعرضنا لمثل هذه المسالة في باب الوكالة وقلنا بأنه ليس للوكيل أن يبيع من مال موكله لنفسه لأنه متهم وهذا ما رجحنا وكذلك نقول هنا لا يجوز للولي على الصغار القصر أن يبيع من مالهم لنفسه لأنه متهم بمحاباة نفسه فلم يصح تصرفه في=

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ٦.

وَيَجُوْزُ لِلاَّبِ ذَلِكَ (١)، وَلاَ يَلِيْ مَالَ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُوْنِ إِلاَّ الأَبُ، أَوْ وَصِيَّهُ، أو الْحَاكِمُ (١).

=ذلك كالوكيل، وقيل له ذلك إذا زالت التهمة عنه، قال شيخنا والله والصحيح أنه إذا زالت التهمة فهو كغيره، هذا من حيث النظر، أما من حيث العمل ولا سيما في زماننا فينبغي أن يمنع الوكيل أو الوصي مطلقاً من أن يصرف الشيء إلى نفسه، أو إلى أحد من ذريته، من ذكور أو إناث، والعلة هي التهمة، ألا يحرص على أن يضع هذا الشيء موضعه، وذكرنا أنه إذا زالت التهمة بأن أخرج الوكيل الشيء بالمزاد العلني، ووقف عليه فالمذهب لا يصح، حتى في هذه الحال - التي هي بعيدة عن التهمة يقولون: لا يصح سداً للباب، وهذا القول من الناحية التربوية أحسن من القول بأنه يجوز أن يأخذه لأننا إذا قدرنا أن واحد في المائة زال الوصف في حقه وهو التهمة فغيره لم يزول.

- (١) قوله «وَيَجُوزُ لِلأَبِ ذَلِكَ»: أي ويجوز أن يبيع الأب ويشتري من مال أولاده لنفسه دون غيره لأنه غير متهم في حق أولاده.
- (۲) قوله «وَلاَ يَلِيْ مَالَ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ إِلاَّ الأَبُ، أَوْ وَصِيَّهُ، أَوِ الْحَاكِمُ»: ذكر المؤلف هنا الترتيب فيمن يكون له حق الولاية على الصغار القُصَّر والحجانين، فأولهم الأب لكمال شفقته عليهم وحسن نظره فيما فيه النفع لهم ثم يليه وصي الأب لأنه يقوم مقامه، ثم يليه الحاكم لأن ولايته عامة، وقال بعض أهل العلم أن أقارب هؤلاء الصغار القُصَّر لهم ولاية على أموالهم فأولهم الجد ثم الأم والعصبات. =

<sup>(</sup>١) الشرح الممتع (١١/ ١٩٧ ـ ١٩٨).

=قال شيخنا عند قول المؤلف «أو وَصِيّهُ، أو الْحَاكِمُ»، وهذا فيه نظر لأن أولى الناس بهم جدهم أو أخوهم الكبير أو عمهم، فهو أرفق الناس بهم، فكيف نجعل الولاية لإنسان بعيد.

وهذا هو الصحيح، وطريق ذلك كما قال شيخنا عليه ، بأن يذهب الجد إلى الحاكم ويطلب أن يكون ولياً عليهم، والحاكم إذا رأى أن هذا أهل للولاية ولاه.

<sup>(</sup>١) الشرح الممتع (٩/ ٣٠٥ـ ٣٠٦).

## فَصْلٌ فِي الرُّشْدِ وَالْحَجْرِ (١)

وَلِوَلِيهِمْ أَنْ يَأْذَنَ لِلْمُمَيِّزِ مِنَ الصِّبْيَانِ فِي التَّصَرُّفِ؛ لِيَخْتَبِرَ رُشْدَهُ (٢)، وَالرُّشْدُ: الصَّلاَحُ فِي الْمَالِ (٣)، .....

#### الشرح:

- (١) قوله «فَصْلٌ فِي الرُّشْدِ وَالْحَجْرِ»: سبق بيان جملة من الأحكام المتعلقة بهذا الفصل، وبعض الأحكام المتعلقة بالحجر على السفيه والصبي والمجنون في آخر باب أحكام الدين فالتراجع.
- (۲) قوله «وَلِوَلِيَّهِمْ أَنْ يَأْذَنَ لِلْمُمَيِّزِ مِنَ الصَّبِيانِ فِي التَّصَرُّف؛ لِيَخْتَبِرَ رُشْدَهُ»: ذكر المؤلف هنا بعض الأحكام التي ينفك بها الحجر عن الصبيان القصر، فمتى بلغ الصبي رشداً انفك الحجر عنه ، ولا يكون ذلك إلا بعد الاختبار لقوله تعالى: ﴿ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إلَيْهِمْ أَمُوالَهُمْ. ﴾ (١) ، أي اختبروا اليتامى في التصرف بما لهم قبل البلوغ ، ليتمرنوا على التصرف ويتهيئوا لدفع الأموال إليهم ، فإذا بلغوا وعلم الرشد منهم وجب دفع أموالهم إليهم.
- (٣) قوله «وَالرُّشْدُ: الصَّلاَحُ فِي الْمَالِ»: الرشد عرفه المؤلف هنا: بأنه الصلاح في المال؛ أي إحسان التصرف في المال وعدم التبذير فيه، ووضعه في مواضعه وهذا معنى الرشد، فمتى تصرف في ماله تصرفاً حسناً فباع واشترى ولم يُغْبن غبناً فاحشاً، ولم يبذل ماله في حرام، أو بذله فيما له فائدة فيه من الأشياء المباحة في ذاتها فهو رشيد. أما إن كان فيه فسقاً يتعلق بأمور الدين خاصة فلا يجب الحجر عليه، ولذا قال المؤلف «الصَّلاحُ فِي الْمَال» ولم يقل الصلاح في الدين.

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ٦.

# فَمَنْ آنَسَ رُشْدَهُ دَفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ إِذَا بَلَغَ <sup>(۱)</sup>، .........

(١) قوله «فَمَنْ آنَسَ رُشْدَهُ دَفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ إِذَا بَلَغَ»: تكلمنا فيما سبق عما يحصل به البلوغ للذكر والأنثى، وقلنا بأنه يحصل للذكر بواحد من ثلاثة أمور:

١- إنزال المني بجماع أو احتلام أو غير ذلك: وهذا بإجماع أهل العلم(١).

٢- نبات الشعر الخشن حول القبل: وهذا محل خلاف بين الفقهاء، فمالك والشافعي في قول عنه وأحمد في المشهور عنه، وهو قول إسحاق وابن حزم (٢) أن إنبات الشعر الخشن حول ذكر الرجل وفرج المرأة علامة على البلوغ، وفي رواية للإمام أحمد وهو قول أبي حنيفة وقول للشافعي (٣) أنه لا يحصل البلوغ بذلك، قلت: والصحيح هو القول الأول، لكن لابد أن يكون ذلك مقيداً بأن يكون الإنبات بدون علاج ولا أدوية تؤخذ له، كأن يدهن بما ينبت الشعر ونحو ذلك، فإن انبت بعلاج فلم يحكم ببلوغه.

٣- تمام خمس عشرة سنة: هذا هو العلامة الثانية للبلوغ، وهو مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٥)، ورواية عن أبي حنيفة (١)، واحتجوا لذلك بما ثبت عن ابن عمر شه أنه قال «عرضني رسول الله الله يوم أحد للقتال وأنا ابن أربع عشرة سنة لم يجزني وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني الله العادة الفاشية والغالبة أن الاحتلام والحيض =

<sup>(</sup>١) المغني (٦/ ٥٩٧).

<sup>(</sup>٢) انظر في ذلك: المغني (٦/ ٥٩٧)، الإنصاف (٥/ ٣٢٠)، الإفصاح لابن هبيرة (١/ ٣٧٥)، الأوسط لابن المنذر (٤/ ٣٨٩)، الأحكام لابن حزم (١/ ٦٨٧).

<sup>(</sup>٣) المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٥/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٥) المغنى (٦/ ٥٩٧).

<sup>(</sup>٦) شرح فتح القدير (٩/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري ـ كتاب الشهادات ـ باب بلوغ الصبيان (٢٥٢١)، مسلم ـ كتاب الإمارة ـ باب بيان سن البلوغ (١٨٦٨).

# وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ (۱) ، .......وأَشْهَدَ عَلَيْهِ (۱) .....

= يكونان في هذا السن، ولا يتأخر عنه إلا القليل والعبرة بالعام والغالب لا بالقليل.

وذهب ابن حزم (۱) وبعض أهل العلم أنه لا دليل على أن البلوغ يكون بالسن الخامسة عشرة ، قال ابن حزم «وأما من جعل كمال خمسة عشر عاماً بلوغاً ، وإن لم يكن هناك حيض ولا احتلام ولا إنبات فقوله لا دليل عليه».

قلت والراجح عندي: هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهو اختيار شيخنا عُوْلُلْلُهُهُ (٢).

٤. وهو زيادة على ما ذكرنا «الحيض والحمل» بالنسبة للجارية، وهو مجمع عليه عند أهل العلم لقوله ﷺ «لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ حَائِضٍ إلا يَخِمَارٍ» (")، والمراد بالحائض البالغة، ووجه الدلالة من الحديث: أن النبي ﷺ على قبول صلاة الحائض بالخمار، فدل على اعتبار الحيض علامة على البلوغ، أما الحمل فإن المرأة إذا حملت حكم ببلوغها، لأن الله تعالى أجرى العادة أن الولد لا يخلق إلا من ماء الرجل وماء المرأة فحملها دليل على إنزالها، والإنزال علامة على البلوغ.

(۱) قوله «وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ»: أي إذا دفع إليه ماله أشهد على دفعه لقوله تعالى ﴿ فَإِذَا دَفَعَ إِللَّهُ مَ وَلَقَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً ﴾ (١) وعلى ذلك يكون دفع المال إلى الصبي بأمور ثلاثة:

<sup>(</sup>١) الإحكام (٢/ ٨٨٨).

<sup>(</sup>٢) الشرح الممتع (٩/ ٢٩٦ ـ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود ـ كتاب الطهارة (٦٤١)، وصححه الألباني في سنن أبي داود (١٧٣/١).

<sup>(</sup>٤) سورة النساء: الآية ٦.

ذُكَرًا كَانَ أَوْ أَنْثَى (')، فَإِنْ عَاوَدَ السَّفَة، أُعِيْدَ عَلَيْهِ الْحَجْرُ ('')، وَلاَ يَنْظُرُ فِي مَالِهِ إِلاَّ الْحَاكِمُ ('')، وَلاَ يَنْظُرُ فِي مَالِهِ إِلاَّ الْحَاكِمُ ('')، وَلاَ يَنْفَكُ الْحَجْرُ عَنْهُ إِلاَّ بِحُكْمِهِ ('')، ......

١- الصلاح في المال. ٢- البلوغ. ٣- الإشهاد على الدفع.

- (۱) قوله «ذكرًاكانَ أَوْ أَتْنَى»: أي متى تحقق في الصغير الأمور السابقة فإنه يدفع اليه ماله سواء كان ذكراً أو أنثى لعموم قوله تعالى ﴿ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ وَشُداً.. ﴾ (۱) فهي لم تفرق بين الذكر والأنثى في دفع المال إليه، وعلى ذلك ما يفعله بعض الناس من الإمساك على مال البنت إلى حين زواجها أو إلى ما بعد زواجها هذا خطأ، بل متى تحقق في البنت الرشد والبلوغ وحسن التصرف في مالها فإنه يدفعه إليها.
- (٢) قوله «فَإِنْ عَاوَدَ السَّفَة ، أُعِيْدَ عَلَيْهِ الْحَجْرُ» : أي إن أعطى الصغير ماله لتحقق الشروط فيه يدفع المال إليه ثم لما أعطاه المال عاد إليه السفه فأصبح يبذر في المال وينفقه فيما لا فائدة فيه ويسرف في إنفاقه وغير ذلك فإنه يعاود الحجر عليه مرة ثانية.
- (٣) قوله «وَلاَ يَنْظُرُ فِي مَالِهِ إِلاَّ الْحَاكِمُ»: أو من يقوم مقامه كأمير البلد أو قاضيها فإنهم ينظرون في أموال اليتامى بما فيه مصلحة لهم، فإذا وجدوا أن الموصي إليه فرط في أموالهم ولم يحفظها حفظاً جيداً أو أخذها لنفسه فإن القاضي أو الأمير أو الحاكم ينزع الوصاية منه أو يضيف إليه وصي آخر كما سبق.
- (٤) قوله «وَلاَ يَنْفَكُ الْحَجْرُ عَنْهُ إِلاَّ بِحُكْمِهِ»: أي إلا بحكم الحاكم أو القاضي أو الوالي أو الأمير وهكذا فمتى رشد وبلغ وأصبح ممن يصح دفع المال إليه=

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ٦.

وَلاَ يُقْبَلُ إِقْرَارُهُ فِي الْمَال<sup>(۱)</sup>، وَيُقْبَلُ فِي الْحُدُوْدِ وَالْقِصَـاصِ وَالطَّلاَقِ<sup>(۲)</sup>، وَإِنْ طَلَّقَ أَوْ أَعْتَقَ، نَفَذَ طَلاَقُهُ دُوْنَ إعْتَاقِهِ<sup>(٣)</sup>.

= يذهب به وصيه إلى الحاكم أو من يقوم مقامه ليفك الحجر عنه ويعطيه ماله مع الإشهاد عليه كما سبق.

وقيل: بل متى بلغ الصبي أو عقل فإنه يدفع إليه ماله بغير حكم حاكم لأنه ثبت الحجر بغير حكمه، فزال لزوال موجبه بغير حكمه، والراجح عندي هو القول الأول.

- (۱) قوله «وَلاَ يُقْبَلُ إِقْرَارُهُ فِي الْمَالِ»: أي لا يقبل إقرار الصبي في المال بمعنى أنه إن ادعى أن بعض الناس يطالبه بدين فإنه لم يقبل قوله وهو على هذه الحال أي حال الحجر عليه، لكن لصاحب الدين أن يطالبه بهذا الدين بعد فك الحجر عنه.
- (۲) قوله «وَيُقْبَلُ فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ وَالطَّلاَقِ»: أي أما في هذه المذكورات وهي الحدود كأن يرتكب معصية توجب عليه حداً أو قصاصاً أو طلاقاً فإن إقراره يقبل في ذلك لأن الحجر عليه إنما كان من أجل حفظ ماله، وهو غير متهم مع إقراره على نفسه بهذه الأمور، فيقبل إقراره فيها.

قال ابن المنذر (۱) أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم أن إقرار المحجور عليه على نفسه جائز إذا كان إقراره بزنا أو سرقة أو شربه خمر أو قذف أو قتل، وأن الحدود تقام عليه، وذلك أنه غير متهم في حق نفسه.

(٣) قوله «وَإِنْ طَلَّقَ أَوْ أَعْتَقَ، نَفَذَ طَلاَقُهُ دُوْنَ إِعْتَاقِهِ»: وذلك لأنه كما سبق أن تصرفاته في حقوق أمواله لا يجوز قبل انفكاك الحجر وتصرفه في الإعتاق =

<sup>(</sup>١) المغنى ومعه الشرح الكبير (٥٢٩/٤).

= نوع من التصرف في المال فهنا لا ينفذ عتقه ، بخلاف الطلاق

فليس فيه تصرف في المال وهذا أحد القولين في المسألة.

وفي قول آخر أنه إن أعتق نفذ عتقه لأنه عتق من مال مكلف أشبه الرهن.

قلت والأظهر عندي هو المذهب.

#### ذكر بعض الفوائد:

∞ الفائدة الأولى: من أعطى هؤلاء «السفيه ـ الصغير ـ المجنون» ماله بيعاً أو قرضاً رجع بعينه وإن أتلفوه لم يضمنوا.

مثال ذلك: رجل باع على سفيه ساعة ثم أتلفها فهنا نقول إن أخذ ثمنها من السفيه وجب عليه رده، ولا يضمنها السفيه إن أتلفها لأن الرجل هو الذي سلطه على ماله وهكذا في هؤلاء الثلاث.

الفائدة الثانية: يلزم هؤلاء أرش الجناية وضمان مال من لم يدفعه إليهم فلو أن هؤلاء الثلاثة اعتدوا على شاة إنسان فكسروها ألزمهم أرش الجناية، ولو اعتدوا على صاحب هذه الشاة فكسروا يده لزمهم أرش الجناية، لأن حق الآدمى لا يفرق فيه بين المكلف وغير المكلف.

وكذلك يضمنون مال من لم يدفعه إليهم، فإن لم يكن عندهم مال لا يؤخذ من وليهم، لكن يبقى في ذعهم حتى يكبروا ويتوظفوا أو يتجروا ويؤخذ منهم.

○ الفائدة الثالثة: ولي هؤلاء « المحجور عليهم لحظهم » هو الأب ثم وصي الأب وهو من أوصى أنه بعده ثم الحاكم ثم القاضي وهذا هو المذهب(١).=

عدم فالجد، فإن عدم فالأخ الكبير، وهكذا.

-والصحيح عندي: أن الولاية تكون لأولى الناس لمؤلاء، فهي للأب، فإن

ولو كانت الأم إذا كانت رشيدة لأن المقصود حماية هؤلاء، فإذا وجد من يقوم بحمايتهم من أقاربهم فهو أولى من غيره.

الفائدة الرابعة: لا يجوز لولي اليتيم أن يأكل من ماله إلا عند الحاجة لقوله تعالى ﴿ وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ (۱)، والمعروف ما جرى به العرف من غير إسراف ولا تقتير.

وقال أهل العلم: المعروف هو الأقل من كفايته أو أجرة مثله ولا يلزم الولي عند أكله من ماله بالمعروف العوض إذا أيسر.

- ◄ الفائدة الخامسة: في حكم تعدد الأوصياء: يجوز أن يجعل الموصي أكثر من موصي إليه لا سيما إذا كان فيه مصلحة ظاهرة كأن يجعل أحد الأوصياء على العقار، والأخر على سائر المال أو أحدهما على الأولاد والثاني على المال وهكذا.
- الفائدة السادسة: إذا أوصى لشخص ثم أوصى بالشيء نفسه لشخص آخر:
   فهنا قيل يشتركان، وقيل بل تكون للثاني وتلغى الوصية الأولى، وهذا هو
   الأولى، وهو ما يميل إليه شيخنا، وقد سبق بيان ذلك.
- ∞ الفائدة السابعة: إذا فوضه أن يصرفه فيما يراه: لم يجز أن يصرفه على نفسه ولا على أولاده وأصوله.
  - ∞ الفائدة الثامنة: ينقسم الحجر إلى قسمين: قسم لمصلحة المحجور عليه، =

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ٦.

-كالحجر على المجنون والسفيه والصغير مطلقاً لأموالهم.

وقسم لحظ غيره كحجر المدين المفلس لصالح غرمائه وحجر الرهن لحق المرتهن في العين المرهونة وحق المريض مرض الموت لحق الورثة فيما زاد على ثلث التركة حيث لا دين وحجر الرقيق لحق سيده.

- الفائدة التاسعة: الصغير يحجر عليه حتى يبلغ ويكون البلوغ كما ذكرنا سابقاً بالإنبات والإنزال وتمام خمس عشرة سنة في أصح قولي العلماء، وقيل سبعة عشر سنة، وتزيد الأنثى بالحيض.
- الفائدة العاشرة: الرشد هو البصيرة المالية التي يكون بها الشخص حسن التصرف بالمال وبهذا يقول الجمهور (١) وقال الشافعي (٢) إن الرشد هو صلاح في الدين والمال ولا يعتبر الإنسان رشيداً بمجرد البلوغ بـل لابـد مـن ثبـوت الرشد بعد الاختبار.
  - الفائدة الحادية عشر: تصرفات الصبى على ثلاثة أقسام:  $\infty$

١ ـ تصرف نفع محض كأن يوهب أحد للصبي مالاً فلا ينبغي للولي أن يمنعه.

٢- تصرف غير محض مثل أن يريد الصبي إتلاف ماله فللولى أن يمنعه.

٣- تصرف يدور بين النفع والضر، كالبيع والشراء فهذا حسب الواقع فإن كان صالحاً فللولى أن يمضى ببيعه وشرائه وإن كان غير ذلك فله منعه.

<sup>(</sup>١) المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا (٧٨٢/٢).

<sup>(</sup>٢) الأم للشافعي (١٩١/٣).

## فَصْلٌ فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُوْنِ ﴿ ' ا

وَإِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ، صَحَّ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ وَإِقْرَارُهُ (٢)، وَلاَ يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ إِلاَّ فِي قَدْرِ مَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ (٣)، وَإِنْ رَآهُ سَيِّدُهُ يَتَصَرَّفُ فَلَمْ يَنْهَهُ، لَمْ يَصِرْ بِهَذَا مَأْذُونَا لَهُ فِي قَدْرِ مَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ (٣)، وَإِنْ رَآهُ سَيِّدُهُ يَتَصَرَّفُ فَلَمْ يَنْهَهُ، لَمْ يَصِرْ بِهَذَا مَأْذُونَا لَهُ (٤).

#### الشرح:

- (۱) قوله «فَصْلٌ فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ»: العبد المأذون هو من أجاز سيده بأن يعمل له في ماله، وهذا العبد تصرفه في مال سيده له أحكام تخصه فمن ذلك ما ذكره المؤلف هنا بقوله.
- (۲) قوله «وَإِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ، صَحَّ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ وَإِقْرَارُهُ»: أي إذا أذن السيد لعبد من عبيده بأن يتاجر في سلعة فإن بيعه يصح، وكذا شراءه وكذلك إقرار السيد، كأن يبيع العبد سلعة فيقره سيده على بيعها بإقراره، والإقرار إما أن يكون بالقول، فيقول له أحسنت في بيعها أو لا بأس ونحو ذلك من العبارات التي تدل على الإقرار، أو يكون إقراراً بالسكوت فيسكت على بيع عبده للسلعة.
- (٣) قوله «وَلاَ يَنْفُدُ تَصَرُّفُهُ إِلاَّ فِيْ قَدْرِ مَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ»: أي لا يتصرف العبد بشيء أذن له فيه إلا بالقدر الذي أذن له سيده ولا يزد على ذلك.
- (٤) قوله «وَإِنْ رَآهُ سَيِّدُهُ يَتَصَرَّفُ فَلَمْ يَنْهَهُ، لَمْ يَصِرْ بِهَذَا مَأْذُونَا لَهُ»: وقيل بل يكون مأذوناً له لأن سكوته رضاً بصنيعه بل سكوته بمثابة الإقرار لتصرفه، قلت: والأول أولى.

#### كِتابُ الْفَرَائض(١)

### وَهِيَ قِسْمَةُ الْمِيْرَاثِ (٢)، ....

#### الشرح:

(۱) قوله «كِتاَبُ الْفَرَائِضِ»: الفرائض لغة: جمع فريضة بمعنى الشيء الموجب المقطوع، والمقصود بعلم الفرائض فهمها وفقهها، أما حسابها فهو وسيلة محضة تسلك عند الحاجة إليها.

أما موضوع هذا العلم فهو التركات، وفائدته هو إيصال نصيب كل وارث إليه.

أما حكمه: فهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الفرض عن بقية الناس.

وقول المؤلف عَظَلَقَه «كِتابُ الْفَرَائِض» ترجم له المؤلف بالكتاب، وذلك لأن علم الفرائض جنس مستقل بنفسه فهو لا علاقة له بما قبله ولا علاقة له بما بعده لأنه علم يختص بالمواريث.

وقول المؤلف «الفرَائِض» ولم يقل المواريث لأن الفرائض هي الأصل لقوله وقول المؤلف «الفرَائِض» ولم يقل المواريث لأن الفرائض هي الأصل لقوله عبر المحتوف النفرائيض بأهلها فما بقي فهو لأولى رَجُلٍ ذَكَرٍ » ('')، وإلا فلو عبر عنه بكتاب المواريث كما عبر به غيره من العلماء لكان أولى لأن المواريث أعم، فهي تشمل أصحاب الفرائض والتعصيب والرحم.

(٢) قوله «وَهِيَ قِسْمَةُ الْمِيْرَاثِ» :هذا هو تعريف الفرائض وهو قسمة المواريث، وقد تولى الله سبحانه وتعالى قسمتها وحددها فلا مجال فيها للاجتهاد، =

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ـ كتاب الفرائض ـ باب ميراث الولد من أبيه وأمه (٦٧٣٢)، ومسلم ـ كتاب الفرائض ـ باب ألحقوا الفرائض بأهلها (١٦١٥)، كلاهما عن ابن عباس رضى الله عنهما.

# وَالْوَارِثُ ثَلاَئَةُ أَقْسَامٍ: ذُوْ فَرْضٍ، وَعَصَبَةٌ، وَذُوْ رَحِمٍ (''، ..........

= وقد راعى الله سبحانه وتعالى أحوال الناس وحاجتهم وكفالة الغير لهم من عدمها، ولعل الحكمة في كونه سبحانه وتعالى هو الذي يتولى قسمتها لأنه أعلم بأحوال عباده إذ لو تولى المورثون أو الوارثون أو غيرهم لدخل فيها من الجور والضرر والأغراض النفسية ما يخرجها عن العدل والحكمة، ولكن من تمام عدله وحكمته أن يتولى قسمتها، فقسمها أحسن قسم وأعدله، بحسب ما يعلمه تعالى من قرب النفع، وحصول البر وإيصال المعروف إلى من يحب إيصال المعروف إليه.

#### ذكر بعض الفوائد:

 $\infty$  الفائدة الأولى: أركان الإرث ثلاثة:  $\infty$ 

الأول: المورث وهو الميت.

الثاني: الوارث وهو المستحق للميراث.

الثالث: الموروث ـ التركة ـ وهو الحق الموروث الذي يخلفه الميت للحي.

∞ الفائدة الثانية: في شروط الإرث:

٢ـ تحقق موت المورث.

١ ـ تحقق حياة الوارث.

٣- العلم بالمقتضى للإرث.

 $\infty$  الفائدة الثالثة: يتعلق بالتركة خمسة حقوق:

١- تجهيز الميت ٢- الديون الموثقة كالدين المرهون.

٣- الديون المرسلة غير الموثقة. ٤- الوصية. ٥- المواريث.

(١) قوله «وَالْوَارِثُ ثَلاَثَةُ أَقْسَامٍ: ذُوْ فَرْضٍ، وَعَصَبَةٌ، وَذُوْ رَحِمٍ»: أي الذين تنتقل إليهم التركة بموت المورث ثلاثة وهم:

## فَذُوْ الْفَرْضِ عَشَرَةٌ <sup>(١)</sup>: الزَّوْجَان<sup>(٢)</sup>، وَالأَبُوَان<sup>(٣)</sup>، وَالْجَدُّ<sup>(٤)</sup>،.........

١- «ذو فرض»: وهو كل من له نصيب مقدر شرعاً كما سيذكرهم المؤلف والجزء الذي قدره الشارع لأصحاب الفروض هو النصف، والربع، والثلث، والثلثان، والسدس.

٢- «عصبة»: والعصبة من يرث بلا تقدير، ولهذا إذا انفرد أخذ المال كله
 بجهة واحدة، وإذا كان معه صاحب فرص أخذ ما بقى، وإذا استغرقت
 الفروض التركة سقط لأنه يرث بلا تقدير.

٣- «ذو رحم» وهو كل من يرث بلا فرض ولا تقدير، وبعبارة أخرى هو كل قريب ينزل منزلة ذوى الفرض أو التعصيب، وليس وارثاً بهما بنفسه كابن البنت، والعمة، والخالة، وغيرهم.

- (۱) قوله «فَدُوْ الْفَرْضِ عَشَرَةٌ» : بعد أن بين المؤلف والله أقسام من تنتقل إليهم التركة إجمالا بدأ هنا بتفصيل ما أجمله، فبدأ بأصحاب الفروض لأنهم الأصل لقوله والله الفرائض بأهلها» (۱).
- (٢) قوله «الزَّوْجَانِ»: هذا هو الأول والثاني من أصحاب الفروض وهما الـزوج والزوجة.
  - (٣) قوله «وَالأَبُوانِ»: وهما الثالث والرابع يعني الأم والأب.
- (٤) قوله «وَالْجَدُّ»: هذا هو الخامس، والمراد به من يدلي إلى الميت من جهة الأبوة وهو من لا يكون بينه وبين الميت أنثى كأبي الأب، وأبي أبي الأب فهؤلاء يرثون لأنه ليس بينهم وبين الميت أنثى بخلاف أبي الأم فإنه لا يرث لأنه بينه وبين الميت أنثى.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه، ص۱۱۰.

وَالْجَدَّةُ ('')، وَالْبَنَاتُ ('')، وَبَنَاتُ الإبْنِ (''')، وَالأَخَوَاتُ ('' وَالإِخوة مِنَ الأُمِّ (٥)، فَللزَّوْجِ النِّصْفُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدَّ، فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ، فَلَهُ الرُّبُع (١)، .........

(۱) قوله «وَالْجَدَّةُ»: هذا هو السادس، لكن يشترط ألا يكون بينها وبين الميت ذكر مسبوق بأنثى.

مثال ذلك: جدة أدلت بأبي أم لا ترث، لأنها أدلت بذكر مسبوق بأنثى.

- (٢) قوله «وَالْبَنَاتُ»: هذا هو السابع، وهم بنت المتوفى من صلبه.
- (٣) قوله «وَبَنَاتُ الاِبْنِ»: هذا هو الصنف الشامن من أصحاب الفروض وهم بنات الابن بخلاف بنات البنت فإنهن لا يرثن، فالضابط في ميراث الفروع ألا يدلى أحد بأنثى، سواء كان ذكراً أم أنثى، فبنت ابن ابن ابن ترث وبنت بنت لا ترث لأنها أدلت بأنثى.
- (٤) قوله «وَالأَخُوَاتُ»: هذا هو الصنف التاسع من أصحاب الفروض وهم أخوات المتوفى سواء كن شقيقات، أو أخوات لأب، أو أخوات لأم فكلهن أصحاب فروض.
- (٥) قوله «وَالإخوة مِنَ الأُمِّ»: هذا هو الصنف العاشر والأخير من أصحاب الفروض وهم الإخوة لأم، والمراد بهم الذكور وإلا فالأخوات لأم داخلات في قوله «وَالأَخَوَاتُ».
- (٦) قوله «فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ ، فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ ، فَلَهُ الرَّبُعُ » :

  بدأ المؤلف هنا ببيان الميراث لأصحاب الفروض الذي تقدم ذكرهم فبدأ

  بالزوج ، وللزوج طريقان في الميراث الأول : النصف إذا لم يوجد فرع وارث

  الثاني : الربع إذا وجد فرع وارث وهما «ولد الميت ذكراً كان أو أنثى » ، أو

  ولد ابنه وإن نزل دليل ذلك قوله تعالى ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ =

وَلَهَا الرُّبُعُ وَاحِدَةً كَانَتْ أَوْ أَرْبَعًا، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ (۱)، الثُّمُنُ (۱)،

= إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَركْنَ ﴾ (١) فلو هلكت امرأة عن زوج وأخ شقيق فيكون للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث وللأخ الشقيق الباقي، ولو هلكت عن زوج وابن أو ابن ابن أو أبن ابن فيكون للزوج الربع لوجود الفرع الوارث، ولو هلكت عن زوج وابن بنت فللزوج النصف لأن الفرع غير وارث.

(۱) قوله «وَلَهَا الرَّبُعُ وَاحِدَةً كَانَتْ أَوْ أَرْبَعًا، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، فَلَهُنَّ الثَّمُنُ»: أي إذا مات الزوج وخلف زوجة أو زوجتين أو ثلاثاً أو أربعاً، فكلهن يشتركن في الربع أو الثمن إذ الزوجة الواحدة كالأربع لها نصف حال الزوج، الربع مع عدم وجود الفرع الوارث والثمن مع وجود الفرع الوارث.

مثال ذلك: هلك عن زوجتين وأخ شقيق: فيكون للزوجتين الربع ، والباقي للأخ الشقيق وذلك لعدم وجود الفرع الوارث.

مثال أخر: هلك عن أربع زوجات وابن ابن فيكون للزوجات الأربع الثمن والباقي للفرع الوارث.

مثال ثالث: هلك عن ثلاث زوجات وابن بنت فللزوجات الثلاث الربع لعدم وجود الفرع الوارث.

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ١١.

#### فَصْلٌ فِيْ مِيْرَاثِ الْأَبِ(١)

وَلِلاَّبِ ثَلاَثَةُ أَحْوَال (''، حَالٌ لَهُ السُّدُسُ، وَهِيَ مَعَ ذُكُوْرِ الْوَلَدِ (")، وَحَالٌ يَكُوْنُ عَصَبَةً، وَهِيَ مَعَ عَدِّم الْوَلَدِ (٤٠)، ......

- (١) قوله «فَصْلٌ فِيْ مِيْرَاثِ الأَبِ»: أي هذا الفصل في بيان ما يستحقه أب الميت من التركة.
  - (٢) قوله «وَلِلاَبِ ثَلاَثَةُ أَحْوَالِ»: أي للأب الوارث أحوال ثلاثة مع التركة. الحال الأول: أن يرث بالفرض.

الحال الثاني: أن يرث بالتعصيب.

الحال الثالث: أن يرث بهما جميعاً «الفرض والتعصيب».

فالحال الأول هو ما ذكره المؤلف بقوله.

(٣) قوله «حَالٌ لَهُ السُّدُسُ، وَهِيَ مَعَ ذُكُوْرِ الْوَلَدِ» : أي أن الأب يرث السدس فرضاً إذا كان للميت ذكر وارث من الفرع وهو ابنه أو ابن الابن أو ابن ابن الابن فهنا يكون للأب السدس، دليل ذلك قوله تعالى ﴿ وَلاَ بَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ﴾ (١).

وَقُولِه ﷺ «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهْ وَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ » (٢) أي فلأقرب رجل ذكر ، فقول المؤلف «مَعَ ذُكُوْرِ الْوَلَدِ» يفهم أنه مقابل الأنشى لأن الأب مع الأنثى يرث تعصيباً وفرضاً.

(٤) قوله «وَحَالٌ يَكُونُ عَصَبَةً، وَهِيَ مَعَ عَدِمِ الْولَدِ» :هذه هي الحالة الثانية للأب أي الميراث وهي أن يكون فيها عصبة وذلك لا يكون إلا مع عدم وجود =

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ١٠.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه، ص۱۱۰.

## وَحَالٌ لَهُ الأَمْرَانِ، وَهِيَ مَعَ إِنَاثِ الْوَلَدِ (١)، .....

=الفرع الوارث ذكراً كان أو أنثى، دليل ذلك قوله تعالى ﴿ فَإِنْ لَـمْ يَكُـنْ لَـهُ وَلَـدٌ وَوَرِثَـهُ أَبَـوَاهُ فَلأُمِّـهِ الثُّلُـثُ ﴾ (١)، فـدلت هـذه الآيـة أن الأب يـرث بالتعصيب فيأخذ الباقى.

مثال ذلك: هلك عن زوجة وأب: فيكون للزوجة الربع والباقي للأب تعصيباً وذلك لعدم وجود الفرع الوارث، مثال أخر هلك عن أب وأخ شقيق يكون للأب كل المال لأنه عاصب والعاصب يرث بلا تقدير كما سبق.

(۱) قوله «وَحَالٌ لَهُ الأَمْرَانِ، وَهِي مَعَ إِنَاثِ الْوَلَدِ»: هذه هي الحالة الثالثة، وهي ما يكون للأب فيها الأمران وهما الفرض والتعصيب، وهذا لا يكون إلا مع إناث الابن كبنته وبنت ابنه وبنت بنت ابنه.

مثال ذلك: هالك عن بنتين وأب: فنقول للبنتين الثلثان والباقي للأب السدس فرضاً والباقي تعصيباً فهذه هي أحوال الأب في الميراث.

وهي كما ذكرنا:

الفرض: وهو السدس مع وجود ذكر الولد.

التعصيب: مع عدم وجود الفرع الوارث.

الفرض والتعصيب مع وجود أنثى الولد.

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ١٠.

### فَصْلٌ فِيْ مِيْرَاثِ الْجَدِّ(')

وَالْجَدُّ كَالاَّبِ فِي أَحْوَالِهِ (٢)، وَلَهُ حَالٌ رَابِعٌ، وَهِيَ مَعَ الإِخوة وَالأَخَوَاتِ لِلاَّبَوَيْنِ أَوْ لِلاَّبِ(٣)،......

- (۱) قوله «فَصْلٌ فِيْ مِيْرَاثِ الْجَدِّ»: أي فصل في بيان ما يستحقه الجدمن الميراث، والمراد بالجدهنا هو كما ذكرنا من ليس بينه وبين الميت أنثى الأيرث. الذي بينه وبين الميت أنثى الا يرث.
- (٢) قوله «وَالْجَدُّ كَالأَبِ فِي أُحُوالِهِ»: أي الجديكون في الميراث حاله كحال الأب فتارة يرث فرضاً ، و تارة يرث تعصيباً ، وتارة يرث بهما وهو وإن لم يكن له دليل من القرآن والسنة إلا أنه انعقد الإجماع بين أهل العلم على ذلك.
- (٣) قوله «وَلَهُ حَالٌ رَابِعٌ، وَهِيَ مَعَ الإخوة وَالأَخَوَاتِ لِلأَبُويْنِ أَوْ لِللَّبِ» : أي ويزيد عن الأب في حال رابع وهي التي ذكرها المؤلف هنا وهي أن يجتمع مع الجد أخوة للميت أشقاء أو لأب، فله معهم حالان:

الأول: ألا يكون معهم صاحب فرض، فيكون ميراثه ما ذكره المؤلف.

وخلاصة ما ذكره المؤلف في هذه الحالة يعني الحالة الأولى أن لا يكون مع الإخوة أشقاء كانوا أو أخوة لأب مع جدهم صاحب فرض ممن ذكرناهم ففي هذه الحالة يخير الجد في الأحظ له من أمرين هما:

مقاسمة الإخوة كأخ منهم.

يأخذ ثلث جميع المال وينشأ عن هذا التخيير ثلاث صور:

1- أن يكون الأحظ له المقاسمة ، وذلك إذا كان الإخوة أقل من مثليه ، كجد وأخ ، وكجد وأخت ، وكجد وأختين فالأولى من أثنين ، والثانية من ثلاثة والثالثة من أربعة.

# فَلَهُ الأَحَظُّ مِنْ مُقَاسَمَتِهِمْ كَأْخِ، أَوْ تُلُثُ جَمِيْعِ الْمالِ(١)،

٢- أن يكون ثلث المال أحظ له من المقاسمة ، وذلك إذا كان الإخوة أكثر من مثلي الجدكما إذا هلك هالك عن جد وخمس أخوات فمسألتهم من ثلاثة وتصح من خمسة عشر ، للجد ثلثها والباقى للأخوات.

٣- أن يستوي له الأمران، وذلك إذا كان الإخوة مثليه تماماً كما إذا هلك ها لك عن جد وأربع أخوات فهنا يستوي له الأمران الثلث والمقاسمة.

(۱) قوله «فَلَهُ الأَحَظُّ مِنْ مُقَاسَمَتِهِ م كَأْخِ ، أَوْ ثُلُثُ جَمِيْعِ الْمالِ» : هذه هي الحالة الأولى وهي أن يشترك مع الجد إخوة أشقاء أو إخوة لأب فيكون للجد الأحظ أي الأكثر من ميراث الإخوة كأنه واحد منهم فيأخذ مثل ما يأخذون ، أو يأخذ الثلث ، وضابط ذلك أنه ينظر إن كان الإخوة أكثر من مثليه فالأكثر له وهو ثلث المال ، وإن كانوا أقل فالأكثر له مقاسمة ، وإن كانوا مثليه فله الأمران.

وقد اختلف الفقهاء في توريث الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب مع الجدهل يرثون أم لا؟ مع اتفاقهم على عدم توريث الإخوة لأم مع وجود الجد.

القول الأول: وهو منه الأئمة الثلاثة مالك (١)، والشافعي (٦)، وأحمد (٦)، وهو المذهب أن الإخوة الأشقاء والإخوة لأب يرثون مع وجود الجد واحتجوا لذلك بما يلى:

أولاً: أن ميراث الإخوة الأشقاء أو لأب ثبت بقوله تعالى ﴿ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً =

<sup>(</sup>١) الاستذكار (٥/٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) مغنى المحتاج (٢٢/٣ ـ ٢٣).

<sup>(</sup>٣) المغنى (٢٤٧/٩).

=رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ لأَنتَييْنِ ﴾ (١)، ولم يرد نص يمنعهم من الإرث ولم يقم دليل على المنع.

ثانياً: أن الجد والإخوة يتساوون في درجة القرب من الميت فإن كلاً من الجد والإخوة يدلي إلى الميت بدرجة واحدة ، فكل منهما يتصل به عن طريق الأب، فالجد أبو الأب ، والأخ ابن الأب وقرابة البنوة لا تقل عن قرابة الأبوة.

ثالثاً: أن الجدلا يقوم مقام الأب في كل حال بل يختلف عنه في بعض الأحكام، فالصغير لا يكون مسلماً بإسلام الجد. فهذه جملة أدلة من ذهب إلى توريث الإخوة مع الجد.

القول الثاني: وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة (١) وهو رواية في مذهب الإمام أحمد (٣) ، اختارها شيخ الإسلام (١) ، وابن القيم (٥) ، والعلامة ابن سعدي (١) وسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم (١) ، وشيخنا محمد بن صالح العثيمين (٨) ، بل هو قول أكثر الصحابة رضي الله عنهم أبو بكر وابن عباس والزبير وغيرهم (١) أن الإخوة عموماً لا يرثون مع وجود الجد فهو يسقطهم عن التوريث.

احتج أصحاب هذا القول بما يلي:

أولاً: أن الجد نزله الشارع منزلة الأب في أبواب كثيرة بل وفي المواريث.

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ١٧٥.

<sup>(</sup>٢) المبسوط للسرخسي (٢٩/١٨).

<sup>(</sup>٣) المغني (٩/٧٤٧).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوی (۱۹/۱۹) و (۳٤۲/۳۱ ـ ۳٤۳).

<sup>(</sup>٥) إعلام الموقعين (١/٣٨٢/٣٧٤).

<sup>(</sup>٦) الفتاوى السعدية (المجموعة الكاملة (٣٤٢/٨)

<sup>(</sup>۷) فتاوى ورسائل محمد إبراهيم (۲۵۲/۹).

<sup>(</sup>٨) الشرح الممتع (١١/٢١٠/١).

<sup>(</sup>٩) انظر في ذلك : المراجع السابقة.

ثانياً: أن الابن النازل بمنزلة الابن من الصلب فكذلك الأب العالي بمنزلة الأب.

ثالثاً: أن القياس الذي ذكره أصحاب القول الأول منقوض عليهم بابن الأخ مع جد الأب، فإنه محجوب بالجد إجماعاً، وهناك أدلة أخرى كثيرة ذكرها ابن القيم في إعلام الموقعين، فقد رجح سقوط الإخوة مع الجد من عشرين وجهاً، وكذلك العلامة ابن سعدي المنالكة.

قال شيخنا(() بَعْ اللّهُ : ثم أين الدليل من الكتاب أو السنة على هذه التفاصيل في ميراث الجد والإخوة؟ لأنها مسائل تفصيل وتنويع تحتاج إلى دليل، والله عز وجل يقول ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ﴾ ((٢)، ويقول عز وجل ﴿ وَنَزُلْنَا عَلَيْكُ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ ((٣) وإذا كان الله تعالى ذكر أحوال الأم وهي ثلاثة فقط، فكيف لا يذكر أحوال الجد وهي خمسة؟ وهذا من أكبر الأدلة على ضعف هذا القول.

قلت: وهذا هو الراجح عندي، فالصحيح أن الجد يقوم مقام الأب في حجب الإخوة عموماً من الميراث.

وما ذكره المؤلف هنا بناءً على ما ذهب إليه، فمع القول الراجح عندي أنه لا اعتبار بما ذكره لأنه لا يرث مع الإخوة ولكن تمشياً مع ما ذكره المؤلف سنبين مراده في الشرح إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>١) الشرح الممتع (١١/٠١١).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: الآية ١١٨.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل: الآية ٨٩.

فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ ذُوْ فَرْضٍ (''، أَخَذَ فَرْضَهُ، ثُمَّ كَانَ لِلْجَدِّ الأَحَظُّ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَوْ ثُلُثُ الْبَاقِيُ أَوْسُدُسُ جَمِيْعِ الْماَل (٢)، .....

- (۱) قوله «فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ ذُوْ فَرْضٍ»: إن كان مع الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب مع الجد ذو فرض وهم «الأم، الجدة أو الزوجان، البنت، وابن الابن» قال المؤلف هنا.
- (٢) قوله «أَخَذَ فَرْضَهُ، ثُمَّ كَانَ لِلْجَدِّ الأَحَظُّ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَوْ تُلُثُ الْبَاقِي أَوْ سُدُسُ جَمِيْعِ الْمالِ» أي فيأخذ صاحب الفرض فرضه، ثم يكون ميراث الجد الأكثر من المقاسمة ، أو ثلث الباقي بعد الفرض ، أو سدس جميع المال، فهو مخير بين هذه الثلاثة يقال له أيها الجد أختر لنفسك سدس المال، أو ثلث الباقي، أو المقاسمة، فإذا هلك هالك عن زوجة وجد وأخوين شقيقين، فالمسألة من أربعة للزوجة الربع واحد، والباقي من المال ثلاثة من أربعة فنقول للجد هنا اختر السدس من المال أو المقاسمة أو ثلث الباقي، فما هو الأحظ له هنا؟ ليس إلا المقاسمة أو ثلث الباقي لأنهما يستويان في حقه، سواء أخذ هذا أو أخذ هذا، ولو هلك هالك عن زوجة وجد وأخت شقيقة تكون المسألة من أربعة فيكون للزوجة واحد، والباقي ثلاثة وعندنا جد وأخت شقيقة، فالأفضل هنا المقاسمة للجد، فلو قاسم الأخت الشقيقة فيكون له الأحظ وهو اثنان ولها واحد، ولو هلك هالك عن بنتين وجد وأخ شقيق فالمسألة من ستة، فالبنتان لهما الثلثان وهو أربعة، ويبقى اثنان نقول للجد اختر ثلث الباقي، أو السدس أو المقاسمة فهو لن يختار الثلث فيبقى له السدس أو المقاسمة فيكون له واحد، ولو هلك هالك عن بنتين وأم وجد وأخوين شقيقين، تكون المسألة من ستة: البنتان لهما الثلثان وهو أربعة، =

- والأم السدس واحد والباقي هو السدس يكون للجد، والإخوة الأشقاء يطردون لأن الجدكما سبق لا يقل عن السدس شيئاً، وخلاصة ميراث الإخوة مع الجد فيما سبق بيانه أنه يكون كالأتى:

إذا لم يكن معهم صاحب فرض، إما المقاسمة أو ثلث المال.

إذا كان معهم صاحب فرض فيعطى صاحب الفرض حقه، ثم يقال للجد والإخوة الباقي بينكم، ويخير الجدبين أخذ السدس أو ثلث الباقي أو المقاسمة.

- (۱) قوله «وَولَدُ الأَبِكُولَدِ الأَبُويْنِ فِيْ هَذَا إِذَا انْفَردُوْا»: أي إذا انفرد الإخوة من الأب مع الجد فيكون حالهم كحال الإخوة لأبوين وهم الأشقاء على التفصيل السابق، فهم يقاسمون الجد لاستواء درجاتهم بالنسبة إلى أبي الميت، فالجد يدلي بواسطة الأب والإخوة كذلك يدلون بالأب، والجد أصل الأب، والإخوة فرع الأب.
- (٢) قوله «فَإِن ِ اجْتَمَعُواً»: أي إذا اجتمع الإخوة لأبوين وهم الأشقاء مع الإخوة لأب.
- (٣) قوله «عَادَّ وَلَدُ الأَبَوَيْنِ الْجَدَّ بِولَدِ الأَبِ، ثُمَّ أَخَدُوْا مَا حَصَلَ لَهُمْ»: أي إن لم ينفرد ولد الأب بل اجتمع معهم إخوة الأشقاء والجد «عادّ» بالتشديد أي زاحم ولد الأبوين الجد بولد الأب وحسبوهم عليه، إضراراً به، فيحسب أولاد الأب من عداد الرؤوس فإذا قاسموه وأخذ نصيبه عاد الإخوة الأشقاء إلى الإخوة من الأب ليقاسموهم كأنه مات عنهم ونوضح ذلك بما يلي: =

## إِلاَّ أَنْ يَكُونَ وَلَدُ الْأَبُوَيْنِ أُخْتًا وَاحِدَةً فَتَأْخُذُ النِّصْفَ وَمَا فَضَلَ لِوَلَدِ الأَبِ (١)، .....

- مات عن إخوة أشقاء وإخوة لأب فهنا يجعل الإخوة لأب أخوين أشقاء ليزاحموا الجد، لأن الجد لا يسقطهم فإذا أخذ الجد نصيبه ورث الإخوة، فإذا أعطى الإخوة جميعاً الميراث تقاسموا فيه كأنه مات عنهم، وهنا يحجب الإخوة الأشقاء الإخوة لأب فيكون لهم جميع المال.

مثال ذلك: هلك هالك عن جد وأخ شقيق وأخ لأب يكون للجد ثلث المال أو المقاسمة لأننا نحسب الأخ لأب على الجد فتكون عدد الرؤوس ثلاثة، والباقي وهو الثلثان يكون من نصيب الأخ الشقيق لأنه يحجب الأخ لأب عن الميراث.

مثال أخر: هلك هالك عن جد وأخ شقيق وأخوين لأب يكون للجد الثلث والثلثان للأخ الشقيق لحجبه للأخوين لأب عن الميراث.

(١) قوله «إلا أَنْ يَكُونَ وَلَدُ الأَبُويْنِ أَخْتًا وَاحِدَةً فَتَأْخُدُ النِّصْفَ وَمَا فَضَلَ لِولَدِ الأبِ»: هذه هي الحالة الثالثة، وهي أن يكون الأخ الشقيق أنثى فقط فيفرض لها النصف لأنه فرضها ويكون للجد نصيبه وما بقي يكون للإخوة لأب وإن لم يبقى شيء سقطوا.

مثال ذلك: هلك هالك عن جد وأخت شقيقه وأخ لأب يكون للجد المقاسمة فيعطي سهمين والأخت الشقيقة يفرض لها النصف فتأخذه، ولو هلك عن جد وأخت شقيقة وأخت لأب تكون ، المسألة من أربعة فيكون للجد المقاسمة وهي سهمان والباقي يفرض للأخت الشقيقة النصف فتأخذه وتسقط الأخت لأب، لأنه لم يبق بعد فرض الأخت الشقيقة شيء.

مثال أخر: هلك هالك عن جد وأخوين لأب وأخت شقيقة فيكون للجد=

وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنِ الْفَرْضِ إِلاَّ السَّدُسَ أَخَذَهُ الْجَدُّ وَسَقَطَ الإخوة (١٠ إِلاَّ فِي الأَكْدَرِيَّةِ، وَهِيَ: زَوْجٌ وَأُمُّ وَأُخْتُ وَجَدُّ، فَإِنَّ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ، وَلِلأُمِّ الثَّلُثَ، وَلِلْجَدِّ النِّصْفَ، وَلِلأُمِّ الثَّلُثَ، وَلِلْجَدِّ النَّصْفَ، وَلِلأُجْتِ النِّصْفَ، ثُمَّ يُقْسَمُ سُدُسُ الْجَدِّ وَنِصْفُ الأُخْتِ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلاَئَةٍ، فَتَصِحُّ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِيْنَ (٢٠)،

= الثلث والباقي اثنان يكون للأخت الشقيقة النصف لها من الاثنين واحد ونصف يعني نصف الثلاثة فيبقى نصف أي سدس المال يكون للأخوة لأب.

- (۱) قوله «وَإِنْ لَمْ يَفْضُلُ عَنِ الْفَرْضِ إِلاَّ السُّدُسَ أَخَذَهُ الْجَدُّ وَسَقَطَ الإِخوة » : وهذا كما سبق لأن الجدسبق أن ذكرنا وذكر ذلك المؤلف أنه لا ينقص عن السدس، لأنه يرثه مع الولد، فمع غيره بطريق الأولى. فلو هلك شخص عن أم وبنتين وجد وأخت، أو أخ فالمسألة من ستة، للأم السدس، وللبنتين الثلثان، وللجد السدس ولم يبقى من التركة شيء فيسقط الأخ.
- (٢) قول ه ﴿ إِلا فِي الأَكْدَرِيَّةِ، وَهِي: زَوْجٌ وَأُمُّ وَأُخْتُ وَجَدُّ، فَإِنَّ لِلزَّوْجِ النَّصْفَ، وَلِلْأُخْتِ النَّصْفَ، وَلِلْأُخْتِ النَّصْفَ، وَلِلْأُخْتِ النَّصْفَ، ثُمَّ يُقْسَمُ النِّصْفَ، وَلِلْأُخْتِ النَّصْفَ، ثُمَّ يُقْسَمُ سُدُسُ الْجَدِّ وَنِصْفُ الأُخْتِ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلاَئَةٍ، فَتَصِحُّ مِنْ سَبْعَةٍ سُدُسُ الْجَدِّ وَنِصْفُ الأُخْتِ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلاَئَةٍ، فَتَصِحُ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِيْنَ » : الأكدرية : هي كما ذكر المؤلف أن يشترك زوج وأم وأخت وجد في ميراث.

وسميت بذلك قيل: لأنه سأل عنها رجل اسمه أكدر. وقيل: إن الزوج فيها اسمه أكدر، وقيل: إن الزوج فيها اسمه أكدر، وقيل: لأنها كدرت أصول زيد بن ثابت الله لأن أصوله أنه إذا لم يبق إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة.

ومن أصوله أيضاً أنه لا يعول في مسائل الجد وغيرها فكدرت أصوله فسميت أكدرية، ولعل هذا هو الصواب.

## وَلاَ يَعُوْلُ مِنْ مَسَائِلِ الْجَدِّ سِوَاهَا(١)، وَلاَ يُفْرَضُ لأُخْتِ مَعَ جَدٍّ فِيْ غَيْرِهَا(٢)، ....

=فلو هلك هالك عن زوج وأم وأخت وجد يكون للزوج النصف لعدم الفرع الوارث وللأم الثلث لعدم وجود الفرع الوارث والجد السدس واحد، وللأخت الشقيقة أو لأب النصف ثلاثة، فتعول إلى تسعة، ثم نجمع نصيب الجد والأخت ليقتسمانها تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون نصيبهما أربعة ورؤوسهما ثلاثة، وبينهما مبيانة فنضرب رؤوسهما ثلاثة في المسألة تسعة تبلغ سبعة وعشرين، ثم من له شيء من أصل المسألة مضروب في المسألة فللزوج ثلاثة مضروبة في ثلاثة تسعة، وللأم اثنان في ثلاثة ستة، وللأخت والجد أربعة في ثلاثة اثنا عشر، للجد ثمانية وللأخت أربعة، وهذه صورة الأكدرية مجدولة:

| 7V = Y × 9 | ٩ | ٦ |         |
|------------|---|---|---------|
| ٩          | ٣ | ٣ | ۲/۱ زوج |
| ٦          | ۲ | ۲ | ٣/١ أم  |
| ٨          | ٤ | ١ | ٦/١ جد  |
| ٤          | ١ | ٣ | شقيق    |

- (١) قوله «وَلاَ يَعُوْلُ مِنْ مَسَائِلِ الْجَدِّ سِوَاهَا»: أي لا يعول في مسائل الجدمع الإخوة إلا في الأكدرية التي سبق بيانها.
- (٢) قوله «وَلاَ يُفْرَضُ لأُخْتِ مَعَ جَدِّ فِيْ غَيْرِهَا»: أي كما لا يعول في مسائل الجد والإخوة شيء إلا في الأكدرية، فكذلك لا يفرض للأخت ابتداءً مع الجد إلا في الأكدرية.

وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيْهَا زَوْجٌ، كَانَ لِلأُمِّ الثَّلُثُ، وَالْبَاقِيْ بَيْنَ الأُخْتِ وَالْجَدِّ عَلَى ثَلاَثَةٍ، وَتُسَمَّى: الْخَرْقَاءَ؛ لِكَثْرَةِ اخْتِلاَفِ الصَّحَابَةِ فِيْهَا (١١)، مَعَهُمْ أَخَّ وَأُخْتُ لأَبٍ، لَصَحَّتْ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَخَمْسِيْنَ (٢)،

(١) قوله «وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيْهَا زَوْجٌ، كَانَ لِلأُمِّ الثَّلُثُ، وَالْبَاقِيْ بَيْنَ الأُخْتِ وَالْجَدِّ عَلَى ثَلاَئَةٍ، وَتُسَمَّى: الْخَرْقَاءَ؛ لِكَثْرَةِ اخْتِلاَفِ الصَّحَابَةِ فِيْهَا»: أي إذا لم يكن فيها زوج فيكون أصل المسألة من ثلاثة:

للأم الثلث واحد، والباقي اثنان للأخت والجد، ورؤوسهما ثلاثة وبينهما مباينة.

فنضرب في أصل المسألة ثلاثة: فتبلغ تسعة، للأم واحد في ثلاثة تساوي ثلاثة، وللأخت والجد اثنان في ثلاثة تساوي ستة، للجد أربعة وللأخت اثنان، وهذه تسمى الخرقاء لكثرة أقوال الصحابة واختلافهم فيها.

(٢) قوله «وَلَوْ كَانَ مَعَهُمْ أَخٌ وَأُخْتُ لأَبِ، لَصَحَّتْ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَخَمْسِيْنَ»: أي إن كان مع الأم والجد والشقيقة أخ وأخت لأب:

فالمسألة من ثمانية عشر:

للأم السدس ثلاثة، وللجد ثلث الباقي خمسة، لأنه أحظ له، وللشقيقة النصف تسعة، وللأخ لأب وأخته واحد، ولا ينقسم عليها، فاضرب الرؤوس.

ثلاثة في أصل المسألة ثمانية عشر تبلغ أربعة وخمسين، للأم تسعة، وللجد خمسة عشر، وللشقيقة سبعة وعشرون وللأخ وأخته ثلاثة له سهمان ولها سهم. 

#### وهذا هو الجدول لبيانها:

| ٥٤ | 0 £ = ٣ × 1 Λ | ١٨ |               |
|----|---------------|----|---------------|
| ٩  | ٩             | ٣  | ١/٦ أم        |
| 10 | 10            | ٥  | ٣/١ الباقي جد |
| ** | YV            | ٩  | ۲/۱ شقیقة     |
| ۲  | ٣             | ١  | أخ، أخت       |
| ١  |               |    | الباقي لهما   |

(۱) قوله «وَتُسَمَّى: مُخْتَصَرَةَ زَيْدٍ»: أي زيد بن ثابت هي ، سميت بذلك لأنه اختصرها، فإنه لو قاسم بالجد لصار أصلها من ستة ، للأم السدس واحد، والباقي خمسة للجد مع الإخوة مقاسمة ، ورؤوسهم ستة فلا تنقسم وتباين فتضرب عدد الرؤوس بأصل المسألة ستة فتكون ستة وثلاثين ، للأم ستة ، وللجد عشرة ، وللأخت ثمانية عشر يبقى سهمان على ثلاثة لا ينقسم ، فتضرب الرؤوس ثلاثة في ستة وثلاثين تكون مائة وثمانية ، ترجع بالاختصار إلى أربعة وخمسين ، لأنك ترد المسألة إلى نصفها ، ونصيب كل وارث إلى

(۱) قوله «فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ أَخُ آخَرُ مِنْ أَبِ، صَحَّتْ مِنْ تِسْعِيْنَ، وَتُسَمَّى: تِسْعِيْنِيَّةَ زَيْلِهِ »: أي وإن كان مع الأم والأُخت لأبوين والأخ لأب وأخته والجد أخ أخر فالمسألة من ثمانية عشر، للأم السدس ثلاثة وللجد ثلث الباقي خمسة وللشقيقة النصف تسعة والباقي واحد للأخوين لأب وأُختهما=

نصفه، لأن كل الأنصبة مشتركة بالنصف.

## وَلاَ خِلاَفَ فِيْ إِسْقَاطِ الإِخوة مِنَ الأُمِّ وَيَنِيْ الإِخوة (١)، ........

= ورؤوسهم خمسة تضرب في أصل المسألة ثمانية عشر تصح من تسعين، للأم خمسة عشر، وللجد خمسة وعشرون، وللشقيقة خمسة وأربعون، والباقي خمسة، لكل أخ سهمان ولأختهما سهم، وهذا جدول تفصيلي بذلك.

#### هالك عن أم وجد وشقيقة وأخوان لأب وأخت لأب:

| 9 · = 0 × 1 Λ | ١٨ |           |
|---------------|----|-----------|
| ١٥            | ٣  | ۱/۲ أم    |
| 70            | ٥  | ٣/١ب جد   |
| ٤٥            | ٩  | ۲/۱ شقیقه |
| ۲             | ١  | ٥ أخ وأخت |
| ١             | ١  | ٥ أخت     |

(۱) قوله «وَلاَ خِلاَفَ فِي إِسْقَاطِ الإخوة مِنَ الأُمِّ وَبَنِي الإخوة»: أي لا خلاف بين الفقهاء في إسقاط الجد الإخوة لأم وأبناء الإخوة، وقد نقل الإجماع على ذلك، دليل ذلك قوله تعالى ﴿ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ﴾ (۱).

والمراد بالأخ أو الأُخت في هذه الآية الإخوة لأم والكلالة كما ذكر أهل العلم هي من لا والد له ولا ولد، فهم يرثون فيها، والجد كما هو معلوم يقوم مقام الأب فهنا يسقطون مع وجوده، وكذلك بني الإخوة وذلك لأن الجد أقرب إليهم في الميراث فيسقطهم.

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ١٢.

=وهذا آخر باب الجد مع الإخوة «الأشقاء والإخوة لأب والإخوة لأم»، وقد تمشينا مع ما ذكر المؤلف، وإلا فجميع ما ذكرناه لا وجود له لأن الراجح أن الجد يسقط جميع الإخوة عموماً، وعلى ذلك فالصحيح أنه ليس هناك أكدرية، ولا مختصرة زيد، ولا تسعينية ولا غير ذلك مما ذكرناه.

#### فَصْلٌ فَيْ مِيْرَاثِ الْأُمِّ(١)

وَلِلاَّمِّ أَرْبَعَةُ أَحْوَال<sup>(٢)</sup>، حَالَّ: لَهَا السُّدُسُ، وَهِيَ مَعَ الْوَلَدِ، أَوِ الاِثْنَيْنِ فَصَاعِدًا مِنَ الإِخوة وَالأَخَوَاتِ<sup>(٣)</sup>، ................

#### الشرح:

- (۱) قوله «فَصْلٌ فِيْ مِيْرَاثِ الأُمِّ»: هذا الفصل في ميراث الأم، فبعد أن ذكر المؤلف ميراث الأب ومن يقوم مقامه وهو الجد، سيذكر هنا ميراث الأم ثم يتبع الفصل ممن يقوم مقامها كما فعل فيما سبق.
- (٢) قوله «وَلِلْأُمِّ أَرْبَعَةُ أَحْوَالِ»: للأم أربعة أحوال: فتارة تأخذ السدس، وتارة الثلث، وأخرى ثلث الباقي، وأخرى ترث بالتعصيب. وبين المؤلف هنا هذه الأحوال الأربع، وسنقوم بتفصيل ذلك.
- (٣) قوله «حَالَّ: لَهَا السُّدُسُ، وَهِيَ مَعَ الْولَدِ، أُو الإِنْنَيْنِ فَصَاعِدًا مِنَ الإِخوة وَالأَخُواتِ »: هذه هي الحالة الأولى، وهي التي ترث فيها السدس ولا يكون ذلك إلا مع وجود الفرع الوارث وهو الولد وولد الابن أو كان للميت عدد من الإخوة والأخوات، أي اثنين فصاعدا، دليل ذلك قوله تعالى ﴿ وَلا بَويْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرَثُهُ أَبُواهُ فَلا مِّهِ التُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرَثُهُ أَبُواهُ فَلا مِنْ التَّدُسُ ﴾ (١٠).

والولد في الآية المراد به الذكر والأنثى سواء كان واحد أو متعدداً، وهذا بإجماع أهل العلم. أما الإخوة فهم أيضاً يحجبون الأم من الثلث إلى السدس لقوله تعالى ﴿ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ﴾ (٢). =

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ١١.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: الآية ١١.

### وَحَالٌ: لَهَا ثُلُثُ الْبَاقِيْ بَعْدَ فَرْضِ أَحَدِ الزَّوْجَيْن<sup>(١)</sup>، ........

=ولا فرق أيضاً بين أن يكون الإخوة ذكوراً أو إناثاً أو مختلفين أشقاء أو لأب أو لأم لعموم الآية السابقة، ولا يشترط كونهم يرثون، بل بمجرد وجودهم فإنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، فهم مثلاً مع الأب يُحجبون عن الميراث ولكنهم مع ذلك ينقلون الأم من الثلث إلى السدس.

والخلاصة فيما ذكرناه: أن الأم إذا وجد معها فرع وارث ولو كان واحداً فلها السدس، وإذا وجد معها اثنان فأكثر من الإخوة أو الأخوات فلها السدس، وإذا لم يوجد لا هذا ولا هذا فلها الثلث إلا في العمريتين، وستأتي إن شاء الله.

(١) قوله «وَحَالٌ: لَهَا تُلُثُ الْبَاقِيْ بَعْدَ فَرْضِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ»: هذه هي الحال الثانية للأم مع الورثة، وهي أن يكون لها ثلث الباقي مع أحد الزوجين، وهي ما تسمى بالعمريتين وهما:

أ ـ «زوج ـأم ـ أب».

ب ـ «زوجة ـأم ـأب».

ففي المسألة الأولى يكون أصل المسألة من ستة: للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث، وللأم ثلث الباقي واحد، والباقي اثنان للأب.

وفي المسألة الثانية: يكون للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الـوارث، ولـلأم ثلث الباقي واحد، وللأب الباقي، وهما اثنان.

وسُمِّيا بالعمرتين لقضاء عمر الله فيها بذلك، فمن نظر إلى جريان المسألتين على الفرائض وجد أن الأم ترث أكثر من الأب لأن المسألة تكون كالأتي:

## وَحَالٌ : لَهَا ثُلُثُ الْمَالِ، وَهِيَ فِيْمَا عَدَا ذَلِكَ (١)، .....

| ٦ |                  |
|---|------------------|
| ٣ | <del>۱</del> زوج |
| ۲ | اً مُ            |
| 1 | ب أب             |

وهذا خطأ لأن الأم سيكون نصيبها أكثر من الأب، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن أن الذكر له مثل حظ الأنثيين، ولو أعطيناها حسب ما ذكرناه في الجدول لكان نصيبها ضعف نصيب الأب، وهذا لم يعهد في الفرائض، فكان عمر هم من تمام فقهه أن جعل لها نصيباً فجعل الباقي يتقاسم فيه الأبوان للذكر مثل حظ الأنثيين، ووافقه على ذلك جمهور الصحابة والأئمة.

(۱) قوله «وَحَالٌ: لَهَا ثُلُثُ الْمَالِ، وَهِيَ فِيْمَا عَدَا ذَلِكَ»: هذه هي الحالة الثالثة وهي أن يكون لها ثلث المال فيما عدا وجود الفرع الوارث والإخوة والأخوات، وليس في الورثة أحد الزوجيين، ولم يكن معها إلا الأب لقوله تعالى ﴿ وَلاَ بُولُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُواهُ فَلاُمِّهِ الثُّلُثُ ﴾ (١)، وعلى ذلك يكون شروط ميراث الأم الثلث ثلاثة :

١- أن لا يوجد فرع وارث.
 ٢- ألا يوجد عدد من الإخوة والأخوات.
 ٣- ألا يوجد أحد الزوجين أو ألا تكون المسألة إحدى العمريتين.

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ١١.

وَحَالٌ رَابِعٌ: وَهِيَ إِذَا كَانَ وَلَدُهَا مَنْفِيًّا بِاللَّعَانِ أَوْ وَلَدَ زِنَّا، فَتَكُوْنُ عَصَبَةً لَهُ<sup>(١)</sup>، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ، فَعَصَبَتُهَا عَصَبَةٌ (٢).

(١) قوله «وَحَالٌ رَابِعٌ: وَهِيَ إِذَا كَانَ وَلَدُهَا مَنْفِيًّا بِاللَّعَانِ أَوْ وَلَدَ زِنًا، فَتَكُوْنُ عَصَبَةً لَهُ»: هذه هي الحالة الرابعة لـلأم، وهي أن ترث عصبة ويكون ذلك بأحـد أمرين:

الأول: إذا لم يكن لولدها أب لكونه ابناً لها باللعان.

الثاني: إذا كان ابناً لها بالزنا، ففي الحالتين ترث الأم ابنها بالتعصيب وينقطع تعصيبه من جهة الملاعن فلا يرث هو ولا يرثه أحد عصباته، ودليل ذلك ما ذكره المؤلف وهو ما رواه أبو داود وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي على جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولو رثتها من بعدها، وروى أبو داود أيضاً من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن مكحول قال: جعل رسول الله على ميراث أبن الملاعنة لأمه، ولورثتها من بعدها.

(٢) قوله «فَإِنْ لَمْ تَكُنْ، فَعَصَبَتُهَا عَصَبَةً»: أي إن عدمت الأم فعصبته هم عصبة أمه، وعصبة الأم هم أقارب الأم كالخال مثلاً لقوله على عن البن عباس رضي الله عنهما عن النبي على قال: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهْوَ لأَوْلَى رَجُلِ ذَكر» (١).

مثال ذلك: هلك منفي بلعان عن بنته وأمه وخاله وخالته: نقول: يكون للبنت النصف، وللأم السدس فرضاً، والباقي تعصيباً، وليس للخال والخالة شيء لوجود الأم، وإذا خلف ولد الزنا بنتاً وأخاً لأم وأختاً لأم، فلبنته النصف فرضاً والباقي للأخ تعصيباً لأنه أقرب عصبته لأمه، وليس للأخت شيء لأن المراد بالعصبة بالأم العصبة بالنفس فقط.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه، ص ١١٠.

#### فَصْلٌ فِيْ مِيْرَاتُ الْجَدَّة (١)

وَلِلْجَدَّةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ أُمُّ السُّدُسُ(٢)، وَاحِدَةً كَانَتْ أَوْ أَكْثَر (٣)، إِذَا تَحَاذَيْنَ (١)،

- (۱) قوله «فَصْلٌ فِيْ مِيْرَاثِ الْجَدَّةِ»: هذا الفصل سيبين فيه المؤلف ما ترثه الجدة في حال عدم وجود الأم، لأنها مع وجودها لا ترث بإجماع أهل العلم وقد نقل ابن المنذر وغيره إجماع أهل العلم على أن الأم تحجب الجدات من جميع الجهات وسبب حجبها بذلك لأن الأم تدلى بالأم، فسقطت بها، كسقوط الجد بالأب، وابن الابن بالابن ، وأما أم الأب فإنها ترث ميراث الأم، لأنها أم، ولذلك ترث وابنها حى، كما سيأتى إن شاء الله تعالى.
- (٢) قوله «وَلِلْجَدَّةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ أُمُّ السُّدُسُ»: أي إن ميراث الجدة في حال عدم وجود الأم هو السدس، وهذا بإجماع أهل العلم، وشرط فرضها السدس هو عدم وجود الأم أو عدم وجود أم أقرب للميت منها، دليل ذلك ما روي عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي الشائه «جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إِذَا لَمْ تَكُنْ دُونَهَا أُمُّ» (١)، والحديث وإن كان قد ضعفه بعض أهل العلم إلا أن الإجماع (٢) قد انعقد على أن الجدة ترث السدس.
- (٣) قوله «وَاحِدَةً كَانَتْ أَوْ أَكْثَر»: أي أن ميراث الجدة السدس، سواء كانت واحدة أو أكثر من واحدة، فلا يزيد الفرض بزيادتهم.
- (٤) قوله «إذا تَحَادُيْنَ»: أي إذا تساوين في المنزلة كأم أم، وأم أب فالسدس بينهما، لعدم وجود المرجح لإحداهن على الأخرى، فلو هلك عن أم أم، =

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود ـ كتاب الفرائض ـ باب في الجدة (٢٨٩٧).

<sup>(</sup>٢) انظر في ذلك: المغنى (٥٤/٩)، الإقناع لابن المنذر (٢٨٥/١).

## فَإِنْ كَانَ بَعْضُهُنَّ أَقْرَبُ مِنْ بَعْضٍ ، فَهُوَ لِقُرْبَاهُنَّ (١) ، وَتَرِثُ الْجَدَّةُ وَابْنُهَا حَيُّ (٢) ، ..

=أم أب وأم جد، فالسدس يكون بين أم الأم، وأم الأب، أما أم الجد فلا ترث، لأنها أبعد منهما فإذا هلك عن أم أم أم، وأم أم أب، وأم جد فالسدس بين الجميع بالسوية، لأنهن متحاذيات.

- (۱) قوله «فَإِنْ كَانَ بَعْضُهُنَّ أَقْرَبُ مِنْ بَعْضٍ، فَهُ وَلِقُرْبَاهُنَّ»: أي إذا اختلفن في القرب والبعد فالميراث للقربى، وتسقط البعدى بناء على أن الأصل الأقرب يحجب الأبعد، كالآباء والأبناء والإخوة سواء كانت من جهة الأم، أم من جهة الأب فكل جدة قربى تسقط الجدة البعيدة، فلو هلك عن جدته أم أب، وابن، فللجدة السدس، وللابن الباقي ولو هلك عن جدتين أم أم، أم أب، وعم، فللجدتين السدس بالسوية وللعم الباقي ولو هلك عن أم أم أم أم، وأم أبيه، وعم، فالسدس لأم الأب فقط لأنها أقرب وللعم الباقي وهذا أحد الروايتين (۱) في المذهب، وهو قول الشافعية (۲)، والرواية الثانية أن الميراث بينهما وأن القربى من جهة الأم لأن التي من جهة الأم هي الأصل، وهذا قول المالكية (۳)، وقول الشافعية (۱).
- (٢) قوله «وَتَرِثُ الْجَدَّةُ وَابْنُهَا حَيِّ»: أي: إن الجدة ترث مع ابنها الحي فأم الأب ترث مع ابنها الأب، وأم الجد ترث مع الجد، وذلك لأن الجدات أمهات يرثن ميراث الأم، لا ميراث الأب فلا يحجبن به، كأمهات الأم، أما ما ورد من الأحاديث في ذلك ففيها ضعف، والصحيح فيها أنها موقوفة على الصحابة رضى الله عنهم.

<sup>(</sup>١) المغنى (٥٨/٩).

<sup>(</sup>٢) المهذب (٢٦/٢).

<sup>(</sup>٣) المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٤) المراجع السابقة.

وَلاَ يَرِثُ أَكْثَرُ مِنْ ثَلاَث جَدَّاتٍ ، أَمُّ الأُمِّ ، وَأَمُّ الأَبِ ، وَأَمُّ الْجَدِّ ('') ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أُمَّهَا تِهِنَ أُمَّيْنِ (''') ، وَلاَ بِأَبٍ أَعْلَى مِنَ أُمَّهَا تِهِنَ أُمَّيْنِ (''') ، وَلاَ بِأَبٍ أَعْلَى مِنَ الْجَدِّ (َ') ، وَلاَ بِأَبٍ أَعْلَى مِنَ الْجَدِّ ('') ،

- (۱) قوله «وَلاَ يَرِثُ أَكْثَرُ مِنْ ثَلاَث جَدَّاتٍ، أُمُّ الأُمِّ، وَأُمُّ الأَبِ، وَأُمُّ الْجَدِّ»: أي أن الوارثات من الجدات ثلاثة: هن أم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب فهؤلاء الثلاث يرثن، أما أم أبي أبي الأب فعلى المذهب لا ترث.
- وعلى الراجح أنها ترث، والقاعدة في ذلك أن كل من أدلت بوارث فهي وارثة.
- (٢) قوله «وَمَنْ كَانَ مِنْ أُمَّهَاتِهِنَّ وَإِنْ عَلَوْنَ»: أي وكذلك من كان من الأمهات الجدات كأم أم أم، وأم أب أب، وأم أم الأب كلهن يرثن ويكون السدس على ما سبق بينهن بالسوية.
- (٣) قوله «وَلاَ تَرِثُ جَدَّةٌ تُدْلِيْ بِأَبِ بَيْنَ أُمَّيْنِ»: وهذا بالإجماع فلا ترث أم أبي الأم حيث أدلت للميت بأب غير وارث وهو أبو الأم فإذا كان غير وارث فهي من باب أولي لا ترث، وهي على ذلك تكون من ذوات الأرحام.
- (٤) قوله «وَلاَ بِأَبِ أَعْلَى مِنَ الْجَدِّ»: أي فلا يرث من قبل الأم إلا جدة واحدة وهي أم الجد، وهذا كما سبق أحد القولين في المسألة.

والقول الثاني في المسألة: أن كل جدة تدلي إلى الميت بوارث فترث، وهذا هـو الأقرب، وهو اختيار شيخنا(١) عليه الأقرب، وهو اختيار شيخنا(١) عليه التعليم

وعلى ذلك فأم أبي أبي الأب الصحيح أنها ترث بخلاف ما ذهب إليه المؤلف.

فَإِنْ خَلَّفَ جَدَّتَيْ أُمِّهِ وَجَدَّتَيْ أَبِيهِ، سَقَطَتْ أُمُّ أَبِي أُمِّهِ، وَالْمِيْرَاثُ لِلتَّلاَثِ الْبَاقِيَاتِ (١).

(۱) قوله «فَإِنْ خَلَّفَ جَدَّتَيْ أُمِّهِ وَجَدَّتَيْ أَبِيْهِ، سَقَطَتْ أُمُّ أَبِيْ أُمِّهِ، وَالْمِيْرَاثُ لِلشَّلاَثِ الْبَاقِيَاتِ»: أي: فإن خلف الميت «جدتي أمه»، وأم أبي الأم «وجدتي أبيه» وهما أم الأب، وأم أب الأب، فإن أم أبي الأم لا ترث لكونها من ذوي الأرحام، ويكون الميراث للثلاث الباقيات وهن «أم الأم، وأم الأب، وأم الأب، وأم أب الأب».

### فَصْلٌ فِيْ مِيْرَاثِ الْبَنَاتِ(١)

وَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِلْبِنْتَيْنِ فَصَاعِدًا الثَّلُثَانِ"، وَبَنَاتُ الإَبْنِ بِمَنْزِلَتِهِنَّ إِذَا عَدِمْنَ (٣)، فَإِن اجْتَمَعْنَ (١٠)،

- (١) قوله «فَصْلٌ فِي مِيْرَاثِ الْبَنَاتِ»: أي هذا فصل في ميراث البنات، وبنات الابن.
- (۲) قوله «وَلِلْبِنْتِ النَّصْفُ، وَلِلْبِنْتَيْنِ فَصَاعِدًا الثَّلُثَانِ»: دليل ذلك قوله تعالى ﴿ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُ نَّ تُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النَّصْفُ ﴾ (۱) ، وروى أبو داود وغيره عن جابر ﷺ أن النبي ﷺ «أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين» (۲). والبنات لهن حالتان في الميراث:

الحالة الأولى: أن يرثن فرضاً وذلك عند عدم الابن الذكر أي عند عدم وجود أخيهم الذكر ويكون فرضهن هنا النصف إن كانت بنتاً واحدة أو الثلثين إن كانت أكثر.

الحالة الثانية: أن يرثن تعصيباً بالغير إذا كان للميت أبن ذكر وهنا يكون المياث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

- (٣) قوله «وَيَنَاتُ الإِبْنِ بِمَنْزِلَتِهِنَّ إِذَا عَدِمْنَ»: أي إذا عدم البنات للمتوفي قام بنات أبناء الذكور مقامهم فيرثن فرضاً ويرثن تعصيباً كالبنات تماماً، فهن مثل البنات في إرث النصف إن كانت واحدة، أو الثلثين إن كن اثنتين فأكثر.
- (٤) قوله «فَإِن اجْتَمَعْنَ»: يعني أجتمع البنات مع بنات الابن وكانت بنات المتوفى أكثر من واحدة فما الحكم، قال المؤلف.

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ١٠.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود ـ كتاب الفرائض ـ باب ما جاء في ميراث الصلب (٢٨٩٣)، وحسنه الألباني في الارواء (١٦٧٧).

- (۱) قوله «سَقَطَ بَنَاتُ الاِبْنِ»: سقط بنات الابن وذلك لاستغراق من فوقهن «البنات»، الثلثين.
- (۲) قوله «إلا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ أَوْ أَنْزَلَ مِنْهُنَّ ذَكَرَّ، فَيُعَصِّبُهُنَّ فِيْما بَقِيَ»: أي إلا أن يكون مع بنات الابن ذكر بدرجتهن «ابن ابن» ، أو أنزل منهن «ابن ابن ابن» عند احتياجهم إليه ، وهنا يكون الحكم أن بنات الابن يرثن بالتعصيب مع الغير دليل ذلك قوله تعالى ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ ﴾ (۱) ، فهذا عام يشمل بنات الابن إذا كان معهن ذكر ولأنه في درجتهن فيعصبهن ، كالابن مع أخواته. مثال ذلك : هلك هالك عن بنت ، وبنت ابن ، وابن ابن ابن نقول أصل المسألة من ستة : يكون للبنت النصف ، وبنت الابن السدس تكملة الثلثين ، والباقي لابن ابن الابن ولو هلك هالك عن بنتين وبنت ابن ، وابن ابن ابن فيكون للبنتين الثلثان ، وبنت الابن البن الباقي بينهما النذكر مثل حظ الأنثيين عصبها مع كونه انزل منها. لأنها احتاجت إليه حيث استغرقت من فوقها الثلثين ولولا تعصيبه لها لسقطت.
- (٣) قوله «وَإِنْ كَانَتْ بِنْتُ وَاحِدَةً وَبَنَاتُ ابْنِ، لِلْبِنْتِ النَّصْفُ، وَلِبَنَاتِ الاِبْنِ، وَاحِدَةً وَبَنَاتُ ابْنِ، لِلْبِنْتِ النَّصْفُ، وَلِبَنَاتِ الاِبْنِ، وَاحِدَةً كَانَتْ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثَّلُثَيْنِ»: قد سبق الإشارة إلى ذلك، فإذا اجتمع بنات وبنات ابن فيكون للبنات النصف والسدس تكملة الثلثين لبنات الابن سواء كانت واحدة أو أكثر من واحدة فليس لهن

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ١٠.

## إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ فَيُعَصِّبُهُنَّ ' ، ......................

- = إلا ذلك، دليل ذلك ما جاء عن ابن مسعود لما سئل عن بنت وبنت ابن وأخت قال لأقضين فيها بقضاء رسول الله الله الله النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقى فللأخت (١).
- (١) قوله «إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ فَيُعَصَّبُهُنَّ »: أي إلا أن يكون مع البنات ذكر فإنه يعصبهم أي يجعلهن عصبته وقد سبق بيان ذلك.

بقي أن نقول إن بنات الابن يعصبهن ذكر بإرثهن كابن ابن، أو ذكر انزل منهم «كابن ابن ابن» ولا يعصب ذكر من بنى الابن ذات فرض أعلى منه، لما فيه من الإضرار بذات الفرض، وإنما يكون له ما بقى عن ذوي الفروض. مثال ذلك: هلك هالك عن زوجه وبنت ابن، وابن ابن ابن فيكون للزوجة الثمن، وللبنت النصف، وابن ابن الابن الباقي ولا يعصب بنت الابن ولا يضرها لأنها أعلى منه في الدرجة.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ـ كتاب الفرائض ـ باب ميراث ابنة ابن مع ابنة (٦٣٥٥).

### فَصْلٌ فِيْ مِيْرَاثُ الْأَخَوَاتِ(١)

## وَالأَخَوَاتُ لِلأَبُوَيْنِ ، كَالْبَنَاتِ فِيْ فَرْضِهِنَّ (٢) ، .....

- (١) قوله «فَصْلٌ فِيْ مِيْرَاثُ الأَخَوَاتِ»: أي هذا فصل فيما يستحقه الأخوات من الميراث.
- (۲) قوله «وَالأَخُوَاتُ لِلأَبُويْنِ، كَالْبَنَاتِ فِيْ فَرْضِهِنَّ»: أي الأخوات الشقيقات ميراثه من كالبنات فهم يرثن بالفرض، أو يرثن بالتعصيب بالغير، أو بالتعصيب مع الغير، فيرثن النصف إذا كانت واحدة، والثلثين إن كن أكثر من واحدة دليل ذلك قوله تعالى ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنْ الْمُوقُ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَركَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رَجَالاً وَنِسَاءً وَلِلدُّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأَنْتَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (١٠) في في اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (١٠) ويشترط لإرثهن بالفرض ثلاثة شروط:
- ٢- ألاً يوجد ذكر من الأصول وارث، فإن وجد وكان الأب سقط الأخوات
   بالإجماع، فإن كان الجد فقد سبق الخلاف وقلنا بأن الراجح أن الإخوة
   عموماً يسقطن به فلا إرث للحواشي مع وجود ذكر الأصل مطلقاً.
- ٣ ـ ألا يوجد معصب وهو الأخ الشقيق وهذا كله مجمع عليه بين أهل العلم.

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ١٧٦.

وَالْأَخَوَاتُ مِنَ الْأَبِ مَعَهُنَّ، كَبَنَاتِ الاِبْنِ مَعَ الْبَنَاتِ سَوَاءً (١)، وَلاَ يُعَصِّبُهُنَّ إِلاَّ أَخُوهُنَّ (٢)، ......أَخُوهُنَّ (٢)، .....

- (۱) قوله «والأخوات مِنَ الأبِ مَعَهُنَّ، كَبَنَاتِ الإَبْنِ مَعَ الْبَنَاتِ سَوَاءً»: أي وكذلك الأخوات من الأب مع الأخوات الشقيقات كبنات الابن مع البنات، وقد سبق التفصيل في ذلك وعلى ذلك يكون الأخوات لأب مع الأخت الشقيقة يرثن السدس تكملة الثلثين سواء كن واحدة أو أكثر لا زيادة في الفرض مع زيادتهن في العدد فلو هلك شخص عن أخت شقيقة، وأخته من أبيه، وعم شقيق فيكون للشقيقة النصف، والأخت لأب السدس تكملة الثلثين، وللعم الباقي. ولو هلك شخص عن أختين شقيقتين وأخت لأب، وعم شقيق، فيكون للأختين الشقيقةين الثلثان والباقي للعم الشقيق، ولا شيء للأخت لأب لاستغراق الشقيقتين الثلثين وعدم المعصب لها. ولو هلك شخص عن أخت شقيق فيكون للأخوات لأب، وعم شقيق السلس للأخوات لأب، وعم شقيق الماقيق.
- (۲) قوله «وَلاَ يُعَصَّبُهُنَّ إِلاَّ أَخُوهُنَّ»: أي لا يعصب الأخوات الشقيقات أو لأب الا أخوهن الذي في درجتهن لقوله تعالى ﴿ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ﴾ (۱) ، وهن بذلك يرثن مع أخيهن بالتعصيب بالغير كما سبق مع بنات الابن.

مثال ذلك: هلك شخص عن أختين شقيقتين، وأخت لأب، وأخ لأب فيكون للشقيقتين الثلثان، وللأخ لأب والأخت لأب الباقي له سهمان، ولها سهم واحد.

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ١٧٥.

# وَالْأَخَوَاتُ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً لَهُنَّ مَا فَضَلَ (١)، وَلَيْسَتْ لَهُنَّ مَعَهُنَّ فَرِيضَةٌ مُسَمَّاةٌ (٢)

(۱) قوله «وَالأَخُواتُ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً لَهُنَّ مَا فَصَلَ» : أي أخوات الميت مع بناته عصبة بمنزلة الإخوة الأشقاء يرثن ما بقى فليس لهن فريضة مسماة وقد سبق ما تقدم من قول ابن مسعود على حين قضى في بنت، وبنت ابن، وأخت شقيقة قضى فيها بما قضى به النبي اللابنة النصف، وبنت الابن السدس والأخت الشقيقة عصبة مع غير صارت كالأخ الشقيق، فتحجب الإخوة لأب ذكوراً كانوا أو إناثاً ومن بعدهم من العصبات.

مثال ذلك: هلك هالك عن بنت، وأخت شقيقة، وأخ لأب فللبنت النصف والأخت الشقيقة الباقي تعصيبا ويسقط الأخ لأب بالأخت الشقيقة.

مثال أخر: هلك هالك عن بنتين، وأختين شقيقتين يكون للبنتين الثلثان والباقي للأخوات الشقيقات.

(٢) قوله «وَلَيْسَتْ لَهُنَّ مَعَهُنَّ فَرِيْضَةً مُسَمَّاةً»: أي ليست للأخوات الشقيقات ولا الأخوات لأب مع البنات فريضة بل يرثن عصبة كما تقدم.

قلت: وقد ذهب ابن عباس وابن الزبير ووافق عليه أهل الظاهر أن الأخت لا ترث مع البنت، وهذا شذوذ عن الإجماع الذي انعقد على أن الأخوات إذا اجتمعن مع البنات في الميراث فهن عصبة يرثن ما بقى من البنات.

فائدة: قسم العلماء رحمهم الله العصبة إلى ثلاثة ، عصبة بالغير ، وعصبة مع الغير ، وعصبة مع الغير ، وعصبة بالغير أربعة: البنات ، وبنات الابن ، والأخوات الشقيقات والأخوات لأب ، وسموا عصبة بالغير لأن هؤلاء النساء عصبة بسبب غيرهم والعاصب مع الغير صنفان الأخوات الشقيقات=

= والأخوات لأب مع البنات وبنات الابن سموا عصبة مع الغير لأنه لم يكن هناك سبب لكن هناك عصبة لأن الأخوات الشقيقات لم يعصبهن بنات ولا رجال لكن كن عصبة بالمصاحبة والمعية في مسألة واحدة والعاصب بالنفس سيأتي الكلام عنه قريباً إن شاء الله في فصل مستقل يسمى بفصل العصبات.

### فَصْلٌ فِيْ مِيْرَاثِ الإخوة وَالأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ(١)

وَالإِخوة وَالأَخَوَاتُ مِنَ الأُمِّ سَـوَاءٌ، ذَكَرُهُمْ وَأُنْثَاهُمْ (٢)، لِوَاحِـدِهِمُ السُّـدُسُ، وَلِلإِثْنَيْنِ السُّدُسَانِ، فَإِنْ كَانُوْا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُركَاءُ فِي الثُّلُثِ (٣)، ............

(١) قوله «فَصْلٌ فِيْ مِيْرَاثِ الإخوة وَالأَخَوَاتِ مِنَ الأُمِّ»: أي هذا الفصل في بيان مقادير ما يستحقه الإخوة والأخوات لأم من التركة.

والإخوة من الأم يرثون بشرطين:

الأول: ألاُّ يوجد فرع وارث كولد وولد ابن.

الثاني: ألا يوجد أصل من الذكور وارث كالأب والجد فإن وجد أحدهما فلا ميراث.

- (٢) قوله «وَالإِخوة وَالأَخَوَاتُ مِنَ الأُمِّ سَوَاءً، ذَكَرُهُمْ وَأَنْنَاهُمْ»: أي أولاد الأم وهم الإخوة والأخوات لأم يرثون جميعاً ذكرهم وأُنثاهم سواء كانوا اثنين أو أكثر ذكراً كان أو أنثى كما سيذكره المؤلف.
- (٣) قوله «لِوَاحِدِهِمُ السُّدُسُ، وَلِلاِئْنَيْنِ السُّدُسَانِ، فَإِنْ كَانُواْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُركاءُ فِي الثُّلُثِ»: وهذا بإجماع أهل العلم، دليل ذلك قوله تعالى ﴿ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُركاءُ فِي الثُّلُثِ ﴾ (١)، فهذه الآية بإجماع أهل فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُركاءُ فِي الثُّلُثِ ﴾ (١)، فهذه الآية بإجماع أهل العلم أنها نزلت في الإخوة لأم، والكلالة كما سبق من لا ولد له ولا والد. فالحاصل أن الإخوة لأم ميراثهم هو السدس إن كان واحداً، أو الثلثين إن كانوا اثنين فأكثر، وهذه بعض الأمثلة: هلك هالك عن أب، وأخ لأم.

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ١٢.

.....

الجواب: المال كله للأب ولا شيء للأخ لأم لوجود الأصل الوارث الذكر وهو الأب.

هلك هالك عن بنت وأخ لأم وعم. :

الجواب: البنت لها النصف والباقي للعم ولا شيء للأخ لوجود الفرع الوارث.

هلك هالك عن أم وأخ لأم، وأخت لأم، وأخ شقيق:

الجواب: للأم السدس، وللأخوة لأم الثلث بالسوية، والباقي للشقيقة.

∞ فائدة: ليس في الفرائض ما يساوي فيه الذكر الأنثى إلا الإخوة لأم فذكرهم
 وأنثاهم سواء.

#### بَابُ الْحَجْبِ(١)

(۱) قوله «بأبُ الْحَجْبِ»: هذا الباب من أهم أبواب علم الفرائض، بل قال بعض أهل العلم لا يحل لإنسان لا يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض، لأنه قد يعطى شخصاً من الميراث وهو محجوب.

#### ذكر بعض الفوائد في باب الحجب:

∞ الفائدة الأولى: في تعريف الحجب في اللغة.: المنع، ومنه الحجاب لما يستربه الشيء ويمنع من النظر إليه.

أما في الاصطلاح: فهو منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية، أو من أوفر حظيه.

#### ∞ الفائدة الثانية: أقسام الحجب:

ينقسم الحجب إلى قسمين حجب بالوصف، وحجب بالشخص.

أولاً: الحجب بالوصف وهو أن يتصف الوارث بمانع من موانع الإرث «الرق، والقتل، واختلاف الدين»، وهذا النوع من الحجب يمكن دخوله على جميع الورثة والمحجوب به يكون كالمعدوم فلا يحجب غيره ولا ينقص غيره مثاله: هلك هالك عن زوجه وأخ شقيق وابن قاتل، فللزوجة الربع، كأن الابن غير موجود، والباقى للشقيق.

ثانياً: الحجب بالشخص وهو المراد عند الإطلاق وهو أن يكون مستحق الإرث محجوباً بشخص أخر، وهذا ينقسم إلى نوعين:

أ ـ حجب حرمان: وهو أن يُسقط الشخص غيره من الإرث بالكلية، فلا
 يرث الحجوب مع الحاجب شيئاً ويدخل على جميع الورثة ماعدا ستة =

-منهم وهم الأبوان، والزوجان، والولدان.

ب - حجب النقصان: وهو منع من قام به سبب الإرث من أوفر حظه ، فيرث المحجوب مع الحاجب شيئاً ، وهذا النوع من الحجب يدخل على جميع الورثة ، وينقسم إلى سبعة أقسام منها أربعة انتقالات ، ومنها ثلاث ازدحامات.

#### أولاً: الانتقالات:

١ - انتقال من فرض إلى فرض أقل منه وهذا يكون في حق من له فرضان وهم
 خمسة: «الزوجان ـ الأم ـ بنت الابن ـ الأخت من الأب».

٢ ـ انتقال من التعصيب إلى الفرض وهذا يكون في حق الأب والجد فقط.

٣ ـ انتقال من الفرض إلى التعصيب وهذا في حق ذوات النصف، فإن لكل واحدة منهن عند الإنفراد النصف، وإذا كان معها معصبها، اقتسما المال أو الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين.

٤ ـ انتقال من تعصيب إلى تعصيب، وهذا في حق العصبة مع الغير، فإن للأخت مثلاً مع البنت الباقي وهو النصف، ولو كان معها أخوها لكان الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.

ثانياً: الازدحامات: وهذا النوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

١ ـ ازدحام في الفرض. ٢ ـ ازدحام في التعصيب.

٣ ـ ازدحام في العول.

وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك كله مفصلاً في ثنايا شرحنا.

يَسْقُطُ وَلَدُ الْأَبُويْنِ بِثَلاَئَةٍ: بِالاِبْنِ، وَابْنِهِ، وَالأَبِ (''، وَيَسْقُطُ وَلَدُ الأَبِ بِهَ وُلاَءِ الثَّلاَئَةِ وَبِالأَخ مِنَ الأَبُويْن (٢)، ....

(۱) قوله «يَسْقُطُ وَلَدُ الأَبُويْنِ بِثَلاَتَةٍ: بِالإِبْنِ، وَابْنِهِ، وَالأَبِ»: أي يسقط «ولد الأبوين»، وهم الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة بثلاثة وهم الابن وابن الابن والأب، فهؤلاء الثلاثة يسقطونهم من الميراث دليل ذلك قوله تعالى ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُ ﴾ (۱).

وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى ذكر ميراث الإخوة عند عدم وجود الولد أو الوالد لأن معنى الكلالة كما سبق من لا ولد له ولا والد، وقد بينت الآية أنهم لا يرثون إلا كلالة فوجب المصير إليها، وقد نقل الإجماع (٢) غير واحد على هذا.

- ∞ فائدة: المراد بالولد الذي يحجب الإخوة والأخوات الأشقاء هو الذكر لا
   الأنثر.
- (۲) قوله «وَيَسْقُطُ وَلَدُ الأَبِ بِهَوُلاَءِ الثَّلاثَةِ وَبِالأَخِ مِنَ الأَبُويْنِ»: أي ويسقط الأخ لأب والأُخت لأب بهؤلاء الثلاثة المذكورين، وهم الابن وابن الابن والأب مضافاً إليهم ـ الأخ لأبويين ـ أي الأخ الشقيق، فإنهم يسقطون به أيضاً لأن الأخ الشقيق أقوى في الدرجة من الأخ لأب وذلك لقوة قرابته من الأم ولم يذكر المؤلف هنا سقوط الإخوة بالجد، لأنه كما سبق يرى أنهم لا يسقطون وقد سبق الخلاف في ذلك، لكن وعلى الراجح أنهم يسقطون به أيضاً.

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ١٧٦.

<sup>(</sup>٢) انظر في ذلك: الإقناع في مسائل الإجماع (١٤١٦/٣).

وَيَسْقُطُ وَلَدُ الأُمِّ بِأَرْبَعَةِ: بِالْوَلَدِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَوَلَدِ الاِبْنِ، وَالأَبِ، وَالأَبِ، وَالْجَدِّ بِمَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنْهُ (٣).

(۱) قوله «وَيَسْقُطُ وَلَدُ الْأُمِّ بِأَرْبَعَةٍ: بِالْوَلَدِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَوَلَدِ الإِبْنِ، وَالأَصِل الوارث وَالأَصِل الوارث من الذكور.

فالفرع الوارث هم «الابن، والبنت، وابن الابن، وبنت الابن»، هؤلاء الأربعة والأصل الوارث هم «الأب و الجد»، فيصير من يحجب به الأخ ستة.

دليل ذلك: آية الكلالة؛ وهي قوله سبحانه ﴿ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوْ الْمِرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ﴾ (١)، فاقتضت الآية أنهم لا يرثون مع الوالد والولد لأن هذا معنى الكلالة كما سبق، وهذا مجمع عليه عند أهل العلم.

- (۲) قوله «وَيَسْقُطُ الْجَدِّ بِالأَبِ»: أي ويسقط الجد بالأب لقوله ﷺ «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهْوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» (٢)، والأب أقرب من الجد، فيكون أحق بالإرث منه، ولأنه يعني أن الجد يدلي به، ومن أدلى بشخص لم يرث مع وجوده سوى ولد الأم كما سبق فإنه يدلى بها ويرث معها.
- (٣) قوله «وكُلُّ جَدِّ بِمَنْ هُو أَقْرَبُ مِنْهُ»: أي ويسقط الجد الأبعد بالجد الأقرب، فأبو الأب مقدم على جد الأب وقد سبق أن من أدلى بشخص لم يرث مع وجوده.

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ١٢.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه، ص۲۱۰.

قائدة: تسقط الجدة بالأم: لأن الجدة ترث ميراث الأم ولا فرق بين الجدة التي من قبل الأم وين الجدة التي من قبل الأب، أما الجدة التي من قبل الأب فلأنها لو ورثت بالأب فلأنها تدلي بها فأسقطتها أما الجدة التي من قبل الأب فلأنها لو ورثت بالأب لما ورثت معه.

#### بَابُ الْعَصَبَات(١)

(۱) قوله «بَابُ الْعَصَبَاتِ»: العصبة: قرابة الرجل لأبيه، سموا عصبة لأنهم عصبوا به أي أحاطوا به، يقال: عصب القوم بالرجل عصباً من باب ضرب أي: أحاطوا به لقتال أو حماية، ولهذا اختصت الذكور بهذا الاسم.

أما في الاصطلاح: فهم من يرث بغير تقدير.

والعصبة ثلاثة أقسام:

١ ـ عصبة بالنفس. ٢ ـ عصبة بالغير. ٣ ـ عصبة مع الغير.

ولكل قسم من هذه الأقسام أحكام تخصه.

فائدة: ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالعصبة بالنفس:  $\infty$ 

العصبة بالنفس: وهم كل ذكر ليس بينه وبين الميت أُنثى غير الزوج كالأب والجد وابن الابن والحواشي كالأخ والعم - سوى الإخوة لأم - مع المعتق والمعتقة وعصبتهم المتعصبون بأنفسهم.

ويمكن تقسيم العصبة بالنفس إلى قسمين: عصبة بنسب، وعصبة بسبب.

القسم الأول: العصبة بالنسب، وهم كل وارث من الذكور إلا الزوج والأخ لأم وهم الأب - الجدوإن علا - الابن - ابن الابن وإن نزل - الأخ الشقيق -الأخ لأب - ابن الأخ الشقيق - ابن الأخ لأب - العم الشقيق - العم لأب - ابن العم الشقيق - ابن العم لأب.

ومن الأحكام المتعلقة بهذا القسم:

١ ـ أن من انفرد منهم أخذ المال كله.

٢ ـ أنه إذا كان مع صاحب فرض أو فروض يأخذ ما أبقته الفروض لقوله =

= ﴿ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهْوَ لأَوْلَي رَجُلِ ذَكَرٍ ».

٣\_ إذا استغرقت الفروض التركة سقط، إلا الابن، فإنه لا يمكن معه
 الاستغراق، والأب والجد فإنهما يرثان عند ذلك بالفرض السدس.

٤ ـ عند اجتماع العصبة في هذا القسم فإنهم لا يخلوا أمرهم من حالين:

الأول: أن يجتمع عاصبان فأكثر فيستويان أو يستوون في الجهة والدرجة والقوة، ويكون الحكم هنا كما سبق أنهما يشتركان أو يشتركون في المال، أو فيما أبقت الفروض.

الثاني: أن يجتمع عاصبان فأكثر لكنهما يختلفان أو يختلفون في الجهة أو الدرجة أو القوة فهنا يسقط بعضهم بعضاً كما مربنا في باب الحجب.

القسم الثاني: العصبة بالسبب: وهم صاحب الولاء ذكراً كان أو أنثى، وهم المعتق والمعتقة ويكون التعصيب بهم بعد فقدان كل العصبة النسبية أو قيام مانع بها، وهذا النوع مقدم على الرد وذوى الأرحام لقوله هذا الميراث للْعُصبَة فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَصبَة فَالْوَلاءُ» (۱)، العصبة بالغير: قد سبق الإشارة إلى هذا النوع من العصبات، وقلنا بأنهن ذوات النصف والثلثين من الإناث وهن:

١ ـ بنت الصلب واحدة فأكثر بالابن واحد فأكثر.

٢ ـ بنت الابن فأكثر بابن الابن فأكثر ، سواء كان أخاها أو ابن عمها المساوي
 لها في الدرجة ، أو النازل عنها إذا احتاجت إليه.

<sup>(</sup>١) رواه سعيد بن منصور في سننه ـ كتاب الفرائض ـ باب النهى عن بيع الولاء وهبته (٢٨١).

.....

مثال ذلك: هلك هالك عن بنتين وبنت ابن، ابن ابن ابن:

نقول للبنتين الثلثان والباقي لبنت الابن، وابن ابن الابن.

٣ ـ الأخت الشقيقة فأكثر، بالأخ الشقيق فأكثر، ولا يعصب الأخ لأب
 الأخت الشقيقة لأنه لا يساويها في النسب لكونها أقوى منه.

٤ - الأخت لأب فأكثر بالأخ لأب فأكثر.

العصبة مع الغير: وهذا أيضاً قد سبق الإشارة إلى تعريفه وبيان بعض أحكامه. فالعصبة مع الغير هي كل أنثى تصير عصبة مع أنثى غيرها وهما صنفان فقط وهما الأخوات الشقيقات، والأخوات لأب مع البنات أو بنات الابن فالأخوات مع البنات عصبات، دليل ذلك حديث ابن مسعود فإنه رفع إليه رجل مات، وله بنت، وبنت ابن وأخت شقيقة، فسألوا أبا موسى الأشعري فجعل المال نصفين بين البنت والأخت، وأسقط بنت الابن وقال للسائل اثت ابن مسعود فسيوافقني، ظن أبو موسى أن الله ذكر البنت أول السورة بقوله ﴿ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ﴾ (()، وذكر الأخت في أخر السورة ﴿ وَلَهُ أُخْتَ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَركَ ﴾ (()، فأعطى البنت النصف أولا خت النصف وأسقط بنت الابن فجاءوا ابن مسعود فأخبروه بجواب أبى موسى، فقال: قد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بقضاء رسول الله و فجعل للبنت النصف، ولبنت الابن السدس، والباقي رسول الله الله على فجعل للبنت النصف، ولبنت الابن السدس، والباقي

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: الآية ١٧٦.

وَهُمْ: كُلُّ ذَكَرٍ يُدْلِيْ بِنَفْسِهِ أَوْ بِذَكَرٍ آخَر (١)، إِلاَّ الزَّوْجَ وَالْمُعْتِقَةَ وَعَصَبَاتِهَا (٢)، وَأَحَقُّهُمْ بِالْمِيْرَاثِ أَقْرَبُهُمْ، وَأَقْرَبُهُمُ الاِبْنُ (٣)،..............

- (۱) قوله «وَهُمْ: كُلُّ ذَكَرٍ يُدْلِيْ بِنَفْسِهِ أَوْ بِذَكْرٍ آخَرِ»: شرع المؤلف في بيان العصبة بالنفس وهم كما سبق «كل ذكر يدلي بنفسه»، أي ليس بينه وبين الميت أنثى، وهم كما سبق جميع الذكور من الأصول «الأب و الجد»، ومن الفروع «الابن وإن نزل»، والحواشي كالإخوة والأعمام وبنيهم وغيرهم ممن سبق ذكرهم.
- (٢) قوله «إلا الزَّوْجَ وَالْمُعْتِقَةَ وَعَصَبَاتِهَا»: أي يستثنى من قولنا كل وارث من الذكور الزوج، فهو ليس من العصبة بل من أصحاب الفروض، وكذلك المعتقة وعصباتها وهم من الذكور ولكنهم يدلون بأنثى، وأحقهم بالميراث الأقرب فالأقرب إلى الميت كالإرث بالنسب، فيرث ابن المعتق وأبوه وجده وأخوه لغير أم ونحوهم وترتيبهم في التقديم كترتيب عصبة النسب.
- (٣) قوله «وَأَحَقَّهُمْ بِالْمِيْرَاثِ أَقْرَبُهُمْ، وَأَقْرَبُهُمُ الأَبْنُ»: شرع المؤلف في بيان جهات العصوبة، وجهات العصوبة خمسة على القول الراجح وهم «بنوة أبوة أخوة عمومة ولاء».

أما على القول الآخر وهو الذي عليه المذهب فإنه يجعل الجدودة جهة فتكون جهة العصوبة هي «البنوة - الأبوة - الجدودة والإخوة - بنوا الإخوة - العمومة وبنوهم - الولاء»، ولما كان أقرب العصبات إلى الميت الابن بدأ به، فهو أحق العصبة بالميراث، ولأن الله تعالى بدأ به في آيات المواريث فقال ﴿ يُوصِيكُمْ اللّهُ فِي أَوْلادِكُم ْ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ١١.

- (۱) قوله «ثُمَّ ابْنُهُ، وَإِنْ نَزَلَ»: هذه هي المرتبة الثانية، فإن عدم الابن انتقلنا إلى ابن الابن الابن وقوله «وإن نزل» يعني أننا ننزل عند عدم ابن الابن إلى ابن ابن الابن وهكذا أما البنت فليس من أهل التعصيب.
- (٢) قوله «ثُمَّ الأَبُ، ثُمَّ أَبُوهُ وَإِنْ عَلاَ»: ثم للترتيب أي فإن عدم الفرع الوارث الذكر انتقلنا إلى الأصل الوارث من جهة الأبوة، فنبدأ بالأب فهو أقرب من الجد إذا لا واسطة بينه وبين أبنه، فإن عدم الأب انتقلنا إلى أبيه يعني جد الميت وإن علا.
- (٣) قوله «مَا لَمْ يَكُنْ إِخْوَةً»: أي ما لم يكن هناك أخوة مع الجد هذا على قول من قال بأنهم يرثون معه، وإلا فالصحيح أنهم يسقطون به كما سبق.
- (٤) قوله «ئم بَنُو الأب»: المراد بهم الإخوة الأشقاء والإخوة لأب يعنى أنهما يكونان من بعد الجد، لكن الإخوة لأبويين أولى من الإخوة لأب، لأن الأخ الشقيق ساوى الأخ لأب في قرابته للأب وترجح بقرابة الأم فيقدم عليه لأنه أقوى منه في الجهة.
- (٥) قوله «ثُمَّ بَنُوهُمْ، وَإِنْ نَزَلُواً» : أي فإن عدم الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب انتقلنا إلى بنيهم لكن يكون ابن الأخ الشقيق أولى من ابن الأخ من الأب لترجح أبيه الشقيق على عمه لأبيه كما سبق فهؤلاء أبناء الإخوة أولى من الأعمام لأن ابن الأخ من ولد الأب، والعم من ولد الجد.
- (٦) قوله «وَعَلَى هَذَا لاَ يَرِثُ بَنُوْ أَبِ أَعْلَى مَعَ بَنِيْ أَبِ أَدْنَى مِنْهُ وَإِنْ نَزَلُواْ »: وهم الأعمام والإخوة وإن نزلوا لما ذكرناه أنفاً وذلك لأنهم أقرب منزلة منهم =

وَأُوْلَى كُلِّ بَنِيْ أَبِ أَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ ('')، فَإِن اسْتَوَتْ دَرَجَتُهُمْ، فَأُوْلاَهُمْ مَنْ كَانَ لأَبُويْنِ ('')، وَأَرْبَعَةٌ مِنْهُمْ يُعَصِّبُوْنَ أَخَوَاتِهِمْ وَيَقْتُسِمُوْنَ مَا وَرِثُوْا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأَنْشَيْنِ ('')، اللَّنْشَيْنِ (''')،

- = وقد قال ﷺ «أَنْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهْوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ » (١)، ومعنى قوله ﷺ فلأولى رجل ذكر فلأقرب رجل ذكر.
- (١) قوله «وَأَوْلَى كُلِّ بَنِيْ أَبِ أَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ» : كما سبق بيان ذلك فأولاد الأب الأشقاء أو لأب يرثون دون أبنائهم لأنهم أقرب في الدرجة.
- (٢) قوله «فَإِن اسْتَوَتْ دَرَجَتُهُمْ، فَأُولاً هُمْ مَنْ كَانَ لأَبُويْنِ»: أي فإن استوت العصبة في الدرجة كأخويين وعمين مثلاً قدم الأقوى منهما، فيقدم ولد الأبويين على الأب لقوة القرابة.

مثال ذلك هلك هالك عن بنت، وأخت شقيقة، وأخ لأب.

نقول للبنت النصف، والباقي للشقيقة لأنها أقوى من الأخ لأب.

مثال آخر: هلك هالك عن أخ لأب، وابن أخ شقيق.

نقول المال للأخ لأب، لأنه أقرب منزلة ولا تعتبر قوة الثاني، لأن قرب المنزلة مقدم على القوة قال الجعبرى.

فالجهة التقديم ثم بقرابة : وبعدهم التقديم بالقوة أجعلا.

(٣) قوله «وَأَرْبَعَةٌ مِنْهُمْ يُعَصَّبُونَ أَخَوَاتِهِمْ وَيَقْتُسِمُونَ مَا وَرِثُوْ الِلدُّكَرِ مِثْلُ حَظً الأُنْثَيَيْنِ»: هذا هو القسم الثاني من أقسام العصبة وهم العصبة بالغير وقد سبق تفصيلهم فالابن يعصب أخته، وابن الابن يعصب أخته وبنت عمه، فمتى كان معهم صاحب فرض فإنه يأخذ فرضه، ثم يقتسم هؤلاء ما بقى=

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه، ص ۱۱۰.

وَالْأَخُ مِنَ الْأَبُويْنِ أَوْ مِنَ الْأَبِ (''، وَمَنْ عَدَاهُمْ يَنْفَرِدُ الذُّكُوْرُ بِالْمِيْرَاثِ، كَبَنِيْ الْإِخوة وَالْأَعْمَامِ وَيَنِيْهِمْ ('')، وَإِذَا انْفَرَدَ الْعَصَبَةُ، وَرثَ الْمَالَ كُلَّهُ (''')، .....

المال حظ الاثنين، فإن لم يكن معهم صاحب فرض اقتسموا المال كله أيضاً للذكر مثل حظ الاثنين لقوله تعالى ﴿ يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنتَيَيْن ﴾ (١).

- (۱) قوله «وَالأَخُ مِنَ الأَبُويْنِ أَوْ مِنَ الأَبِ»: أي كذلك الإخوة الأشقاء والإخوة لأب فإنهم يعصبون أخواتهم فالأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة عصبه، وكذلك الأخ لأب مع الأُخت لأب عصبة بالغير لقوله تعالى ﴿ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكُر مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ﴾ (٢).
- (٢) قُولِه «وَمَنْ عَدَاهُمْ يَنْفَرِدُ الذَّكُورُ بِالْمِيْرَاثِ، كَبَنِي الإخوة وَالأَعْمَامِ وَيَنِيْهِمْ»: هذه قاعدة هامة في العصبة أي وما عدا هؤلاء الأربعة الذين تم ذكرهم وهم «الابن، وابن لابن والأخ الشقيق والأخ لأب».

ماعدا هؤلاء إذا أنفرد الذكور منهم بالميراث أخذوه دون الإناث وهم أبناء الإخوة والأعمام وبنوهم، فابن الأخ لا ترث أخته معه شيئاً، وكذا العم لا ترث أخته معه شيئاً لأنهن من ذوات الأرحام، فإذا لم يرثن منفردات لم يرثن مع إخوانهن شيئاً.

(٣) قوله «وَإِذَا انْفَرَدَ الْعَصَبَةُ، وَرِثَ الْمَالَ كُلَّهُ»: هذا في بيان حكم العصبة وهم قرابة الرَّجل لأبيه، فإنهم إذا أنفردوا أخذوا المال كله واحداً كانوا أو أكثر وقد سبق بيان ذلك.

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ١١.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: الآية ١٧٦.

وَإِنْ كَانَ مَعَهُ ذُوْ فَرْضِ بُدِئَ بِهِ، وكَانَ الْبَاقِيْ لِلْعَصَبَةِ؛ لِقَوْل رَسُوْل اللهِ اللهُ ال

- (۱) قوله «وَإِنْ كَانَ مَعَهُ ذُوْ فَرْضِ بُدِئَ بِهِ، وكَانَ الْبَاقِيْ لِلْعَصَبَةِ؛ لِقَوْل رَسُوْلِ اللهِ عَلَى: «أَلْحِقُوْا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِي، فَلأَوْلَى رَجُل ذَكَر » (أ) »: أي إن كان مع العصبة صاحب فرض فإنه يبدئ به فأعطى فرضه، وما بقي فللعصبة، فإن لم يبق شيء يسقط العاصب وإلا في المشرَّكة أو الحمارية كما سيذكر ذلك المؤلف.
- (٢) قوله «فَإِنِ اسْتَغْرَقَتِ الْفُرُوْضُ الْمَالَ، سَقَطَ الْعَصَبَةُ»: قد سبق بيان ذلك، وهذه قاعدة، في باب العصبات إلا فيما سيذكره المؤلف.
- (٣) قوله «فَإِذَا كَانَ زَوْجٌ وَأُمُّ وَإِخْوَةٌ لأُمِّ وَإِخْوَةٌ لاَبُويْنِ، فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلأُمِّ الشُّدُسُ، وَلِلإِخْوَةِ لِلأَبَويْنِ، وَتُسَمَّى: الْمُشَرَّكَة وَالسُّدُسُ، وَلِلإِخْوَةِ لِلأَبْوَيْنِ، وَتُسَمَّى: الْمُشَرَّكَة وَالْحِمَارِيَّةَ»: هذه هي المسألة المشرَّكة أو الحمارية وهي كما ذكر المؤلف زوج وذو سدس «أم أو جدة» وأخوة لأم، وأخوه أشقاء، وهذا النوع من المسائل للفقهاء رحمهم الله مذهبان فيها.

فالذي عليه أبو حنيفة (٢)، وأحمد (٣)، أن للزوج النصف، ولـالأم السـدس، وللأخوة الأم الثلث، ولا شيء للأشقاء، الستغراق الفروض، والعاصب=

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه، ص ۱۱۰.

<sup>(</sup>٢) الدر المختار على حاشية ابن عابدين (٧٨٥/٦ ـ ٧٨٦).

<sup>(</sup>٣) الإنصاف (٢٢٧/٧).

=على ما سبق لا يأخذ إلا ما تبقى بعد الفروض، وهذا ما حكم به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (١) هي أولاً ، فلما كان من العام المقبل أتى بمثلها ، فأراد أن يقضى فيها بما قضى به أولاً ، فقال له أحد الإخوة الأشقاء هب أن أبانا كان حماراً أو حجراً ملقى في اليم ، فلما قيل له ذلك ، قضى بالتشريك بين الإخوة من الأم والإخوة الأشقاء ، كأنهم أولاد أم بالنسبة لقسمة الثلث بينهم فقط ، لا من كل الوجوه ، بعد أن أسقطهم في العام الماضي ، ولما قيل له ذلك ، قال : ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي ، و بهذا المذهب الأخير أخذ مالك (١) ، والشافعي (٣).

والأول هو مقتضى النص والقياس كما قال ﷺ «أَلْحِقُوْا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ، فَلأَوْلَى رَجُل ذَكَر » (١٠).

قلت: والراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، فلا يشرك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم، وهذا هو اختيار الشيخين، وقول شيخنا صالح الفوزان حفظه الله.

قال شيخنا محمد بن صالح العثيمين ﷺ (٥) لكن القول الراجح بلا شك أنه لا يمكن أن يكون الإخوة الأشقاء مشاركين للأخوة من الأم، لأننا لو شركناهم لخالفنا الحديث والقرآن فإذا شركناهم مع الإخوة من الأم، فهل=

<sup>(</sup>١) تلخيص الحبير (٩٩٩٨/٣).

<sup>(</sup>٢) القوانين الفقهية (٣٣٧).

<sup>(</sup>٣) مغنى المحتاج (١٧/٣).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه، ص ١١٠.

<sup>(</sup>٥) الشرح الممتع (١١/ ٢٤٩ ، ٢٥٠).

وَلَوْ كَانَ مَكَانَهُمْ أَخَوَاتً ، كَانَ لَهُ نَّ الثُّلُثَانِ ، وَتُعُولُ إِلَى عَشَرَةٍ ، وَتُسَمَّى : أُمَّ الْفُرُوْخِ (١) ، .....الفُرُوْخِ (١) ، .....

=يكون للأخوة من الأم الثلث؟

لا؛ لأن هؤلاء سيشاركونهم في الثلث، وإذا شركناهم هل نحن امتثلنا أمر رسول الله على قوله «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ، فَلأَوْلَى رَجُلٍ رسول الله على قوله «أَلْحِقُوا الْفَرائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ، فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكر »؟ لا، ولذلك نحن نسأل الله عز وجل العفو والمغفرة لمن ذهبوا هذا المذهب، وشركوا الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم ونقول هم مجتهدون، ومن المناه أجر واحد.

نائدة: لو كان بدل الإخوة الأشقاء أخوات شقيقات فإنهن لا يسقطن، فلو هلكت امرأة عن زوج وأم وإخوة من أم وأختين شقيقتين، فإن الأخوات لشقيقات لا يسقطن مع الإخوة لأم ويكون حل المسألة كالأتى:

أصل السألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد وللأخوة من الأم الثلث اثنان وللأخوات لشقيقات الثلثان أربعة، فنعول المسألة إلى عشرة.

وهذا من غرائب الفرائض؛ فسبحان من قسمها إخوة أشقاء يسقطون وأخوات شقيقات لا يسقطن.

وهذا ما سيذكره المؤلف عَمَالَكَ بقوله.

(١) قوله «وَلَوْكَانَ مَكَانَهُمْ أَخَوَاتٌ، كَانَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ، وَتُعُوْلُ إِلَى عَشَرَةٍ، وَتُسَمَّى: أُمَّ الْفُرُوْخِ»: أي لوكان مكان الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم أخوات شقيقات فإنهن لا يسقطن.

فيكون أصل المسألة من ستة، وصورتها كالآتي: ١٠:

| ١٠ | ٦ | -                         |
|----|---|---------------------------|
| ٣  | ٣ | <del>۱</del> زوج          |
| ١  | ١ | <del>ا ا ا</del>          |
| ۲  | ۲ | <del>﴿</del> أخوة لأم     |
| ٤  | ٤ | <del>؟</del> أخوات شقيقات |

ووجه كونها أم الفروخ لأنها أكثر المسائل عولاً، وشبه أصل المسألة الستة بالأم وشبهت العشرة بالفروخ لها، وتسمى أيضاً بالشريحية، لأن رجلاً سأل شريحاً عن نصيب الزوج من زوجته فقال النصف، فعرض عليه ورثة زوجته، وطلب منه قسمة مالها، وكان ورثتها كما في هذه المسألة.

فلم يعط الزوج ـ وهو السائل ـ إلا ثلاثة من عشرة ، فأخذ يشيع بين الناس أن شريحاً أفتاه بكذا ولم يعطه إلا كذا ، فكان شريح يقول له إنك تراني حاكماً ظالماً ـ وأراك فاسقاً جائراً ـ لأنك تكتم القصة وتشيع الفاحشة (١).

∞ فائدة: يأتي في كلام بعض الفقهاء ما يسمى بالأخ المبارك والأخ المشؤوم فما
 المراد بهما؟

الجواب: الأخ المبارك هو الذي لولاه لسقطت أخته.

مثاله: هلك هالك عن بنتين، وبنت ابن، وابن ابن فيكون للبنتين الثلثان والباقي لأبن الابن وبنت الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، ولولا وجود ابن =

<sup>(</sup>١) رواه الدارمي ( ٣٢٠٧)، ووكيع في أخبار القضاة (٣٦٤/٢).

.....

=الابن لم تأخذ بنت الابن شيئاً، لأن البنتين قدا استكملتا الثلثين.

والأخ المشؤوم: هو الذي لولاه لورثت أخته.

مثال ذلك: هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة، وأخت لأب، وأخ لأب فيكون للزوج النصف، وللشقيقة النصف ولا شيء للأخت والأخ لأب لعدم وجود باق، ولولا وجود الأخ لأخذت الأخت لأب السدس تكملة الثلثين، فتزيد المسألة بالعول.

### فَصْلٌ فِيْ مِيْرَاثِ الْخُنْثَى(١)

(۱) قوله «فَصْلٌ فِيْ مِيْرَاثِ الْخُنثَى»: الخنثى: هو الذي اجتمعت فيه آلة الذكر وآلة الأنثى، وهو لا يخلو من أن يكون قد وضحت ذكوريته أو أنوثيته، أو أشكلت، فالخنثى الواضح من له آلة ذكر وفرج أنثى، فهذا فيه تفصيل. فإن كان يبول من فرج أنثى ويحيض منه فهذا يجعله أنثى، وإن كان له آلة ذكر وآلة أنثى لكنه يبول من آلة الذكر ولا يبول من آلة الأنثى ولا يحيض فهذا خنثى ذكر، أما المشكل فهو الذي لا يعلم أذكر هو أم أنثى، وهذا أنواع: الأول: أن يكون له آلة ذكر وآلة أنثى ويبول منهما جميعاً، فهذا لا ندري هل هو ذكر أو أنثى.

الثاني: أن يكون له مخرج واحد يخرج منه البول والغائط، وليس له آلة ذكر ولا آلة أنثى.

الثالث: أن يكون له دبر مستقل، ويخرج البول من غير ذكر ولا فرج يخرج رشحاً كالعرق الكثيف.

الرابع: ألا يكون له فرج إطلاقاً من أسفله، لا دبر ولا قبل ولا فرج وإنما يتقيأ ما يأكله ويشربه، يبقى في معدته ما شاء الله حتى يمتص الجسم ما يحتاجه من غذاء هذا الطعام والشراب، ثم يتقيأ، فهؤلاء كلهم خنثى مشكل حالهم في الميراث سيوضحه المؤلف إن شاء الله قريباً.

وهم من جهة الأحكام على نوعين:

الأول: نوع لا يختلف فيه الـذكر والأنثى، وهـذا لا حاجـة لتميزه مثـل الزكـاة والفطرة.

الثانى: نوع يختلف فيه الذكر عن الأنثى بالميراث والدية، فهذا يحتاج إلى تميزه.

وَإِذَا كَانَ الْوَلَدُ خُنْثَى اعْتُبِرَ بِمَبَالِهِ، فَإِنْ بَالَ مِنْ ذَكَرِهِ، فَهُ وَ رَجُلٌ، وَإِنْ بَالَ مِنْ فَرْجِهِ، فَهُوَ امْرَأَةٌ (١)، وَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا وَاسْتَوَيَا، فَهُوَ مُشْكِلٌ (٢)، لَهُ نِصْفُ مِيْرَاثٍ ذَكَر وَنِصْفُ مِيْرَاثِ أُنْثَى (٣)،

- (۱) قوله «وَإِذَاكَانَ الْوَلَدُ خُنثَى اعْتُبِرَ بِمَبَالِهِ، فَإِنْ بَالَ مِنْ ذَكَرِهِ، فَهُو رَجُلٌ، وَإِنْ بَالَ مِنْ فَكُرهِ، فَهُو امْرَأَةً»: وهذا هو الخنثى الواضح كما سبق فحكمه على حسب حال بوله لما ذكر المؤلف، فإن كان مخرج بوله من ذكره حكم بذكوريته ويشمله النص الوارد فيهم، وإن كان مخرج بوله من الفرج حكم بأنوثيته ويشمله النص الوارد فيهن.
- (٢) قوله «وَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا وَاسْتَوَيَا، فَهُو مُشْكِلٌ»: أي إن خرج من الذكر والفرج البول في وقت واحد ولم يسبق أحدهما الأخر، ولم يمكن تحديد حال الخنثى لا بالتحاليل الطبية من جهة بوله أو دمه أو منيه عن طريق الطرق العلمية الحديثة فهذا حكمه كما قال المؤلف.
- (٣) قوله «لَهُ نِصْفُ مِيْرَاثِ ذَكَرٍ وَنِصْفُ مِيْرَاثِ أَنْثَى»: وقيل بل يعطى أقل النصسن.

والصحيح ما ذهب إليه المؤلف، وهو قول أكثر أهل العلم، وهذا هو العدل. فلو هلك هالك عن ابنتين أحدهما خنثى، فمسألة الذكورية من اثنين له واحد ولأخيه واحد، والأنوثية من ثلاثة له واحد ولأخيه اثنان، وبين المسألتين تباين نضرب أحدهما في الأخر تبلغ ستة فيكون من له شيء من إحدى المسألتين أخذه مضروباً في الأخرى.

### وكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِيْ دِيَتِهِ وَجُرَاحِهِ وَغَيْرهِمَا<sup>(١)</sup>، وَلاَ يُنْكَحُ بِحَالِ<sup>(٢)</sup>، .....

- (۱) قوله «وكذلك الْحُكْمُ فِيْ دِيَتِهِ وَجُرَاحِهِ وَغَيْرِهِمَا»: أي وكذلك يكون حال الحنثى الذي لا يمكن تحديده إذا اعتدى عليه بقتل أو جرح فإنه يعطى نصف ما يجب في جرح أنثى وكذلك في الدية يكون له نصف دية الرجل ونصف دية الأنثى، لأن الحالتين متساويتان فوجب التسوية بينهما.
- (۲) قوله «وَلاَ يُنْكُحُ بِحَالِ»: أي لا يتزوج الخنثى المشكل قبل تبين حاله من كونه ذكراً أو أنثى لعدم تحقق مبيح النكاح، فتغلب جانب الحظر. وهذا رسم توضيحي لبيان ميراث الخنثى:

| ٣                | ۲               | -        |
|------------------|-----------------|----------|
| ۲                | ١               | ابن      |
| 1                | ١               | ولد خنثى |
| تقديره بالأنوثية | تقديره الذكورية | -        |

### بَابُ ذَوِيْ الأَرْحَامِ(١)

# وَهُمْ: كُلُّ قَرَابَةٍ لَيْسَ بِعَصَبَةٍ وَلاَ ذِيْ فَرْضٍ <sup>(٢)</sup>، .........

(۱) قوله «بَابُ ذُوِيْ الأَرْحَامِ»: الأرحام: جمع رحم وأصله: مكان تكوين الجنين في بطن أمه، ثم أطلق على القرابة مطلقاً، سواء كانوا أقارب من جهة الأم لأن الرحم يجمعهم.

أما في الاصطلاح فقد عرفهم المؤلف بقوله.

(٢) قوله «وَهُمْ: كُلُّ قَرَابَةٍ لَيْسَ بِعَصَبَةٍ وَلاَ ذِيْ فَرْضٍ»: هذا هو حد ذوي الأرحام، فهم كل قريب له صلة بالميت لا يرث بطريقة الفرض ولا التعصيب، وهم أربعة أصناف:

الصنف الأول: من ينتسب إلى الميت: وهم أولاد البنات وإن نزلوا، وأولاد بنات الابن كذلك.

الصنف الثاني: من ينتسب إليهم الميت وهم الأجداد الرحميون وإن علوا، كأبي أم الميت وأبي أبي أمه، والجدات الرحميات وإن علون كأم أبي أم الميت، وأم أم أبي أمه.

الصنف الثالث: من ينتسب إلى أبوي الميت أو أحدهم وهم: أولاد الأخوات وإن نزلوا، سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً وسواء أكان الأخوات لأب وأم، أو لأب، أو لأم، وبنات الأخوات وإن نزلوا سواء أكان الأخوات من الأبوين، أو لأب، أومن أم وبنو الإخوة لأم وإن نزلوا.

الصنف الرابع: من ينتسب إلى جدي الميت أو أحدهما، من الجدات السواقط، وهن: كل جدة أدلت بذكر بينه وبين الميت أنثى، كأم أبي الأم، وأم أبي الجدة، وكل جدة أدلت بأب أعلى من الجد، كأم أبي الجد، وهذا=

=هو المذهب<sup>(۱)</sup>.

#### $\infty$ فائدة: اختلف الفقهاء في توريث ذوي الأرحام على قولين:

الأول: وهو ما ذهب إليه المالكية (٦)، والشافعية (٧)، أنهم لا يرثون، والمال ينتقل إلى بيت مال المسلمين إذا لم يكن هناك فرض أو عصبة واحتج هؤلاء بما يلى:

1- أن الله تعالى نص في آيات المواريث على بيان أصحاب الفروض والعصبات ولم يذكر لذوي الأرحام شيئاً ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً ﴾ (^) ، وأدنى ما في الباب أن يكون توريث ذوي الأرحام زيادة على كتاب الله ، وذلك لا يثبت بخبر الآحاد. ٢- ومن أدلتهم أيضاً ما جاء عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ «ركِبَ إِلَى قُبَاء يَسْتَخِيرُ الله في الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ ، فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ مِيرَاثَ لَهُمَا» (\*) ، =

<sup>(</sup>١) المبدع (١٣٤/٦).

<sup>(</sup>٢) حاشية رد المختار (٧٧٢/٦).

<sup>(</sup>٣) مغنى المحتاج (١٢/٣).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي (٣٥٤/٣١).

<sup>(</sup>٥) تسهيل الفرائض، ص٤٧.

<sup>(</sup>٦) حاشية الدسوقى (١٦/٤).

<sup>(</sup>٧) المهذب (٣٢/٢).

<sup>(</sup>٨) سورة مريم: الآية ١٩.

<sup>(</sup>٩) رواه الدار قطني وغيره ـ كتاب الفرائض ـ باب من لا يرث من ذوي الأرحام (١٢٥٦٦).

-وقالوا: والآية مجملة لقوله تعالى ﴿ وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ ﴾ (١)، وليست بصريحة بذوي الأرحام خاصة، وآيات المواريث مفسرة، والمفسر قاض على المجمل ومبين والحديث في فروضهم.

القول الثاني: أن ذوي الأرحام يورثون، وهو ما ذهب إليه الحنفية (٢)، والحنابلة (٢)، وهو وجه في مذهب الشافعية (١) إذا لم ينتظم بيت المال، وهو المفتى به عند متأخريهم ومتأخري المالكية (٥) بهذا الشرط، وهو أيضاً المروى عن عمر بن عبد العزيز، وعطاء، وغيرهم (١)، وهو اختيار ابن القيم (٧)، وشيخنا على المحتج أصحاب هذا القول بما يلى:

1- قوله تعالى ﴿ وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ الله ﴾ (1) وجه الدلالة من الآية أنها أثبتت استحقاق ذوي الأرحام بوصف عام هو وصف الرحم، فإذا انعدم الوصف الخاص، وهو كونهم أصحاب فروض أو عصبات، استحقوا بالوصف العام وهو كونهم ذوي رحم ولا منافاة بين الاستحقاق بالوصف العام والاستحقاق بالوصف الخاص، فلا يكون ذلك زيادة على كتاب الله.

<sup>(</sup>١) سوره الأحزاب: الآية ٦.

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين (٥٠٤/٥).

<sup>(</sup>٣) المغنى (٨٢/٩).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق للشافعية.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق للمالكية.

<sup>(</sup>٦) المغنى (٨٢/٩).

<sup>(</sup>٧) تهذيب سنن أبي داود (١٧٠/٤ ١٧٤).

<sup>(</sup>٨) الشرح الممتع (١١/٢٧٣. ٢٧١).

<sup>(</sup>٩) سورة الأحزاب: الآية ٦.

## لاً مِيْرَاثَ لَهُمْ مَعَ عَصَبَةٍ وَلاَ ذِيْ فَرْضِ (١)، .....

٢ ـ ما جاء في السنة عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفِ «أَنَّ رَجُلاً رَمَى رَجُلاً بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ، وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلاَّ خَالٌ، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لاَ مَوْلَى مَنْ لاَ مَوْلَى لَهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ.» (١٠).

٣. ومن ذلك أيضاً مَا جاء عَنِ الْمِقْدَامِ أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ «أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنِ مِنْ نَفْسِهِ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَى اَقْضِى دَيْنَهُ وَأَفُكُ عَانِيَهِ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ يَقْضِى دَيْنَهُ وَيَفُكُ عَانِيهِ » (٢).

قلت: وهذا هو الراجع، فذوي الأرحام أحق بالميراث لرابطة الإسلام ورابطة الرحم، أما احتجاجهم بحديث عطاء بن يسار فهو حديث مرسل والمرفوع منه ضعيف أو أنه يحمل على أنه لا ميراث لهما أي «العم والخال» مع ذوي الفروض والعصبات ولذلك سمى الخال وارث من لا وارث له.

(۱) قوله «لا ميْراث لَهُمْ مَعَ عَصَبَةٍ وَلا ذِيْ فَرْضٍ»: أي أن ذوي الأرحام لا يرثون مع وجود العصبة وكذلك لا يرثون مع ذو فرض من أهل الرد، وعدم ميراثهم مع وجود العصبة وأصحاب الفروض لأن أصحاب الفروض منصوص على فروضهم، والعصبة يستحقون ما فضل عن الفرض، ولأن صاحب الفرض أقرب إلى الميت من ذوي الأرحام فكان أولى بميراثه.

<sup>(</sup>١) رواه الدار قطني ـ الفرائض والسنن وغير ذلك (١٥٥).

<sup>(</sup>٢)أخرجه الإمام أحمد(١٣١/٤)وأبو داود في الفرائض ـ باب في ميراث ذوي الأرحام(٢٨٩٩)، الأرحام(٢٨٩٩)، وابن ماجه في الديات ـ باب الدية على العاقلة... (٢٦٣٤) عن المقداد بن معد يكرب، قال الحافظ في البلوغ (٥٥١) «حسنه أبو زرعة الرازي، وصححه ابن حبان (٦٠٣٥)، والحاكم (٤/٤٤٣)». وانظر: التلخيص (١٣٤٥)، والإرواء (١٧٠٠).

إِلاَّ مَعَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ، فَإِنَّ لَهُمْ مَا فَضَلَ عَنْـهُ مِـنْ غَيْـرِ حَجْـبِ وَلاَ مُعَاوَلَـةٍ (١٠)، وَيَرثُونَ بِالتَّنْزِيْل<sup>(٢)</sup>، ......

مثال ذلك: هلك هالك عن عم لغير أمه وعمته:

الجواب: المال للعم بالتعصيب، والشيء للعمة الأنها من ذوي الأرحام والا ترث لوجود من يرث بالتعصيب.

مثال: هلك هالك عن أخيه لأمه، وعمته:

الجواب: المال للأخ لأم فرضاً ورداً ولاشيء لعمته وذلك لوجود صاحب فرض وهو الأخ لأم، ولأن الرد يقدم على ذوي الأرحام.

(۱) قوله «إلا مَعَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ، فَإِنَّ لَهُمْ مَا فَضَلَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ حَجْبِ وَلاَ مُعَاوَلَةٍ»: أي إلاَّ إذا كان صاحب الفرض أحد الزوجين ، ولا يرد عليه ما بقى من الميراث فإنه لم يمنع ذلك ذوي الأرحام، فيعطي أي من الزوجين نصيبه كاملاً، والباقي لذوي الأرحام.

مثال ذلك: هلك هالك عن زوجة، وبنت بنت.

الجواب: للزوجة الربع، ولبنت البنت النصف فرضاً ورداً

مثال أخر : هلكت هالكة عن زوج، وبنت بنت.

الجواب: للزوج النصف، ولبنت البنت النصف، وقوله «من غير حجب»، أي لا يحجبهم الزوجان عن الميراث وقوله «ولا معاولة»، أي لو حصل عول في مسألة ذوي الأرحام، فإن النقص لا يدخل على من معهم من الزوجين بل يعطى نصيبه كاملاً كما في الأمثلة السابقة، ثم يقسم المال على ذوي الأرحام.

(٢) قوله «وَيَرِثُونَ بِالتَّنزِيْلِ»: بدأ المؤلف هنا في بيان كيفية توريث كل صنف =

- من ذوي الأرحام، وقد اختلف من قال بتوريثهم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: اعتبار قرب الجهة فمن كان أقرب إلى الوارث كان أولى بالميراث من أي جهة كانت وحجة هذا القول قوله تعالى ﴿ وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ ﴾ (١) ، قالوا: فمتى اعتبرنا الأولوية كان الأقرب أولى ويسمى هذا بمذهب أهل القرابة.

فلو هلك هالك عن بنت بنت، وبنت بنت ابن، فإن الأولى بالميراث بنت البنت من بنت بنت الابن، لأن بنت البنت تدلى بواسطة واحدة، والثانية بواسطتين، فإن استوت درجاتهم، بأن أدلوا كلهم إلى الميت بدرجتين أو ثلاث، فحينئذ يقدم ولد الوارث على ولد ذي الرحم كبنت بنت الابن، فإنها أولى من ابن بنت البنت.

القول الثاني: وهو مذهب أهل الرحم، وهم الذين يسوون بين الأرحام في التوريث، فلا يفرقون بين صنف وصنف، ولا بين درجة ودرجة ولا بين قرابة قوية وأخرى بعيدة ضعيفة، فلو كان للمتوفى بنت أخت، وبنت بنت فإن الميراث بينهما على السواء، ولو ترك ابن أخت، وبنت ابن أخ، فالميراث بينهما سواء وحجتهم في ذلك أن السبب الموجب للميراث هو الرحم، وتحققها بالجميع قدر مشترك، فثبت الميراث للجميع بالتساوي. وهذا القول لم يأخذ به أحد من الأئمة ذكر ذلك السرخسي في المسوط(٢).

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب: الآية ٦.

<sup>(</sup>٢) المبسوط للسرخسي (٤/٣٠).

القول الثالث: أن ميراث ذوي الأرحام يكون باعتبار قرب الجهة فمن كان أقرب إلى الوارث كان أولى بالميراث من أي جهة كانت، والحجة في ذلك قوله تعالى ﴿ وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ الله ﴾ (١)، ومتى اعتبرنا الأولوية كان الأقرب أولى، فلو هلك هالك عن بنت بنت، وبنت أخ لأبويين أو لأب فيكون المال لبنت الأخ لقرب الجهة.

القول الرابع: وهو ميراث أهل التنزيل، وهو الذي ذكره المؤلف هنا، ومعنى التنزيل أن من أدلى من ذوي الأرحام إلى الميت بوارث قام مقام ذلك الوارث. فولد البنات، وولد بنات الابن، وولد الأخوات مطلقاً كأمهاتهم وبنات الإخوة وبنات الأرحام الأشقاء أو لأب، وبنات بنيهم، وأولاد الإخوة من الأم، وأولاد الأعمام لأم كآبائهم، وهذا المذهب هو مذهب الشافعي (۱۱) وإحدى الروايتين عن الأمام أحمد (۱۱)، وهي التي اختارها المؤلف هنا، فلو هلك هالك عن بنت بنت ، وبنت بنت ابن فيكون المال بينهما ثلاثة أرباعه لبنت البنت، وربعه لبنت بنت لأبن فرضاً ورداً، ولو هلك هالك عن بنت البنت البنت من وبنت أخ لأبوين أو لأب فيكون على هذا المذهب أن بنت البنت تقوم مقام أمها فلها النصف والباقي لبنت الأخ لأنها تقوم منزلة أبيها فتأخذ الباقي تعصيباً.

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب: الآية ٦.

<sup>(</sup>٢) نهاية المحتاج (١٣/٦).

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير (١٠٣/٧).

فَيُجْعَلُ كُلُّ إِنْسَانَ مِنْهُمْ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَدْلَى بِهِ، فَوَلَدُ الْبَنَاتِ وَوَلَدُ بَنَاتِ الإبن وَالأَخَوَاتِ بِمَنْزِلَةِ أُمَّهَاتِهِمِ (''، وَيَنَاتُ الإخوة وَالأَعْمَامِ (''، وَيَنُو الإخوة مِنَ الأُمَّ كَابَائِهِمْ ("")،

(۱) قوله «فَيُجْعَلُ كُلُّ إِنْسَان مِنْهُمْ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَدْلَى بِهِ، فَولَدُ الْبَنَاتِ وَولَدُ بَنَاتِ الْإِبْنِ وَالْأَخُوَاتِ بِمَنْزِلَةٍ أُمَّهَاتِهِمٍ» : كما سبق بيانه آنفاً ، فصفة التنزيل أن ينزل كل واحد منهم منزلة من أدلى به فيجعل ولد البنات والأخوات كأمهاتهم وبنات الإخوة والأعمام وولد الإخوة من الأم كآبائهم ، والأخوال والخالات كالأم ، والعمات والعم من الأم كالأب وقد سبق بيان بعض الأمثلة لذلك ، وهذا مثال أخر يوضح ما ذكرناه.

مثال: هلك هالك عن بنت بنته، وابن أخته الشقيقة، وبنت أخيه لأب: الجواب: فهنا نعتبر أن الميت مات عن بنت، وأخت شقيقة، وأخ لأب فيكون نصيب بنت البنت النصف، وابن الأخت الشقيقة النصف أيضاً نصيب أمه، ولاشيء لبنت الأخ لأب، لأن الشقيقة عصبة مع البنت كما تقدم.

- (٢) قوله «وَيَنَاتُ الإِخوة وَالأَعْمَام»: أي وبنات الإخوة وبنات الأعمام.
- (٣) قوله «وَيَنُو الإخوة مِنَ الأُمِّ كَآبَائِهِمْ»: وإنما قال المؤلف ذلك لأن بنى الإخوة عصبة، وبنى الأعمام عصبة أما الإخوة لأم فإن أبنائهم وبناتهم كلهم من ذوي الأرحام ولهذا قال في وبنوا الإخوة من الأم كآبائهم، وعلى ذلك نقول بنت الأخ الشقيق وبنت الأخ لأب كآبائهم.

فلو هلك هالك عن بنت أخ شقيق، وبنت أخ لأب:

الجواب: فيكون المال لبنت الأخ الشقيق لأنه لو هلك عن أخ شقيق وأخ لأب، فالذي يرث الأخ الشقيق ولا شيء للأخ لأب.

وَالْعَمَّاتُ وَالْعَمُّ مِنَ الأُمِّ كَالأَبِ<sup>(۱)</sup>، وَالأَخْوَالُ وَالْخَالاَتُ وَأَبُوْ الأُمِّ كَالأُمِّ<sup>(۲)</sup>، فَإِنْ كَانَ مِنْهُمُ اثْنَان فَصَاعِدًا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَسْبَقُهُمْ إِلَى الْوَارِثِ أَحَقُّ<sup>(۳)</sup>، ......

- (١) قوله «وَالْعَمَّاتُ وَالْعَمُّ مِنَ الْأُمِّ كَالْأَبِ»: أي العمات اللاتي هن أخوات الأب وكذلك العم لأم أخو الأب لأمه فإنهم ينزلون منزلة الأب.
- (٢) قوله «وَالأَخْوَالُ وَالْخَالاَتُ وَأَبُو الأُمِّ كَالأُمِّ»: أي وكذلك الأخوال كالأم، والخالات كالأم، وأبو الأم كالأم وليس مراد المؤلف هنا أنهم إذا اجتمع هؤلاء يعاملون معاملة الأم لا لأنهم عند اجتماعهم فإن أبو الأم يحجب الإخوة لكن مراده في التنزيل.

فنبدأ بالأخوال: كهالك عن خال وعمه شقيقة؟

الجواب: الخال ينزل منزلة الأم، والعمة بمنزلة الأب فتكون المسألة من أم وأب، ومن المعلوم أن الأم لها الثلث والباقي للأب، فيكون للخال الثلث، والباقى للعمة الشقيقة.

الخالات: هالك عن خالة وعمة، الخالة بمنزلة الأم، والعمة بمنزلة الأب، فيكون للخالة الثلث، والعمة الباقي.

أبو الأم: فلو هلك عن خال وخالة وأبي أم وبنت عم.

الخال والخالة بمنزلة الأم وكذلك أبو الأم وبنت العم بمنزلة العم، فتكون المسألة من أم وعم فيكون نصيب الأم هو الثلث لمن أدلوا بها «الخال، الخالة، وأبى الأم»، ولبنت العم الباقى.

(٣) قوله «فَإِنْ كَانَ مِنْهُمُ اثْنَانِ فَصَاعِدًا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَسْبَقُهُمْ إِلَى الْوَارِثِ أَحَقُ »: أي فإن كان ذوي الأرحام اثنين فصاعداً وكانت جهتهم واحدة وهي كما سيأتي جهاتهم ثلاث جهات «بنوه، أمومة، وأبوة»، فيكون توريثهم =

### وَسَوَّيْتَ بَيْنَ الذَّكُرِ وَالأُنْثَىَ إِذَا اسْتَوَتْ جِهَاتُهُمْ مِنْهُ (١)،....

- بأسبقهم إلى الوارث، ويسقط البعيد بالقريب.

فلو هلك هالك عن بنت بنت وبنت بنت البنت، فيكون المال كله لبنت البنت لأنها أقرب فإنها من الوارثين بالنسب، وأما بنت بنت البنت فأمها من ذوي الأرحام، ولو مات عن بنت بنت ابن، وابن بنت بنت، فالمال كله لبنت بنت الابن لأن أمها من الوارثين بالنسب بخلاف الأخرى فأمها من ذوي الأرحام.

ولو هلك هالك عن خالة وأم أبي أم فالمال كله للخالة لأنها تدلي بالأم من أول درجة بخلاف أم أبي الأم فهي تدلي بالأم من درجتين، فهي أبعد من الخالة، وما ذكره المؤلف هنا هو ما عليه إجماع أهل العلم (۱) القائلين بتوريث ذوي الأرحام.

(۱) قوله «وَسَوَّيْتَ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالأُنْثَى إِذَا اسْتَوَتْ جِهَاتُهُمْ مِنْهُ»: أي إذا استوت منزلة ذوي الأرحام من المدلى به كأولاده وإخوانه فيكون نصيبهم للذكر والأنثى سواء، فلو هلك هالك عن ابن أخت، وبنت أخت فالمال بينهما نصفان وذلك لاستواء المنزلة من المدلى به وهذا إحدى الروايتين في المذهب، وهي المذهب ").

وفي رواية (٢) أخرى في المذهب، وهي مذهب الأمام الشافعي (١)، أن الذكر يأخذ حظ الأنثيين، إلا من يدلي بأولاد الأم فذكرهم وأنثاهم سواء، كمن =

<sup>(</sup>١) المغنى (٨٨/٩).

<sup>(</sup>۲) المغنى (۹۳/۹).

<sup>(</sup>٣) الإنصاف (٣٢٤/٧).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق.

=أدلوا به وذلك لأن ميراث ذوي الأرحام معتبر بغيرهم فينبغي أن يعطوا حكم من أدلوا به ، فإذا أدلوا بمن يفضل ذكرهم على أنثاهم فضل الذكر على الأنثى ، وهذا هو الراجح عندي ، وهو اختيار شيخنا المطلقة (۱).

وعلى ذلك نقول في المثال السابق للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنهما مدليان بالأخت، والإخوة يفضل فيها الذكر على الأنثى، فإن اختلفت المنازل من المدلى به جعلناه كأنه مات عنهم وقسمنا نصيبه بينهم على حسب منازلهم منه.

(۱) قوله «فَلَوْ خَلَّفَ ابْنَ بِنْتٍ وَبِنْتَ بِنْتٍ أُخْرَى، وَابْنًا وَبِنْتَ بِنْتٍ أُخْرَى، وَابْنًا وَبِنْتَ بِنْتٍ أُخْرَى، وَابْنًا وَبِنْتَ بِنْتٍ أُخْرَى، وَابْنًا وَبِنْتَ بِلْابْنِ الثَّلُثُ قَسَمْتَ الْمَالَ بَيْنَ الْبُنْتِ عَلَى ثَلاَئَةٍ، ثُمَّ جَعَلْتُهُ لأَوْلاَدِهِنَ، لِلإِبْنِ الثَّلُثُ وَلاَئِنْتِ الثَّلُثُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ»: نقول صورة هذه وَلِلْبِنْتِ الثَّلُثُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ»: نقول صورة هذه المسألة ما يلى: ١- ابن بنت. ٢- بنت بنت أخرى.

«ابن بنت + بنت بنت أخرى» ، فأصبح عندنا ثلاث بنات للميت فيعطى لكل واحدة منهن الثلث ثم نقوم بإعطاء أبناء البنت الأخيرة الثلث بينهما مناصفة ، وهذا على المذهب كما سبق.

والراجح: أننا نجعل هذا الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين، فيعطى لابن البنت سهمان وبنت البنت سهم، كما سبق بيانه.

<sup>(</sup>١) تسهيل الفرائض، ص ٧٨، ٧٩، الشرح الممتع (٢٧٧/١١).

وَإِنْ خَلَّ فَ ثَلاَثَ عَمَّاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ، وَثَلاَثَ خَالاَتٍ مُفْتَرِقَاتٍ، فَالثُّلُثُ بَيْنَ الْعَمَّاتِ عَلَى خَمْسَةٍ، وَتَصِحُّ مِنْ خَمْسَةَ الْخَالاَتِ عَلَى خَمْسَةٍ، وَتَصِحُّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ(۱)، فَإِن اخْتَلَفَتْ جِهَاتُ ذُويْ الأَرْحَام، نَزَلَّتَ الْبَعِيْدَ حَتَّى يَلْحَقَ بِوَارِثِهِ (۲)،

(۱) قوله «وَإِنْ خَلَفَ ثَلاَثُ عَمَّاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ ، وَثَلاثُ خَالاً تِو مُفْتَرِقَاتٍ ، فَالثُّلُثُ بَيْنَ الْعَمَّاتِ عَلَى خَمْسَةٍ ، وَالثُّلُثُانَ بَيْنَ الْعَمَّاتِ عَلَى خَمْسَةٍ ، وَتَصِحُّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ» : أي إن خلّف الميت ثلاث عمات متفرقات يعني عمة شقيقة وعمة لأم الأم وعمة لأب ، وكذلك خلّف ثلاث خالات متفرقات خالة شقيقة وخالة لأب وخالة لأم ، فالعمّات مدليات بالأب والخالات مدليات بالأم ، فإننا في هذه الحالة سنجعل المسألة من أم وأب ، للأم الثلث والباقي للأب ، ثم يقسم نصيب الأم على ورثتها ونصيب الأب على ورثته فيكون نصيب الأم الثلث على ورثتها أخت شقيقة أخت لأب وأخت لأم ، المسألة تكون من ستة ، للشقيقة النصف ثلاثة وللأخت لأب السدس تكملة الثلثان والباقي السدس واحد للأخت لأم وترد إلى خمسة ، ويكون نصيب الأب الباقي وهو الثلثان فيكون تقسيمه على النحو الآتى :

للأُخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأُخت لأب السدس تكملة الثلثين واحد، وللأُخت لأم واحد وهو السدس فترد إلى خمسة، إذاً عندنا خمسة نضربها في أصل المسألة ثلاثة تصبح من خمسة عشر للخالات خمسة وللعمات عشرة وللعمة التي من قبل الأب والأم ستة.

(٢) قوله «فَإِنِ اخْتَلَفَتْ جِهَاتُ ذُويُ الأَرْحَامِ ، نَزَلَّتَ الْبَعِيْدَ حَتَّى يَلْحَقَ بِوَارِثِهِ » : أي إذا اختلفت جهات ذوي الأرحام كأن بموت عن بنت بنت بنت وبنت أخ لأم، فإننا نجعل الأولى بمنزلة البنت، والثانية بمنزلة الأخ لأم.

## ثُمَّ قَسَمْتَ عَلَى مَا ذُكَرْنَا(١)، وَالْجِهَاتُ ثَلاَثٌ: الْبُنُوَّةُ، وَالْأُمُومُةُ، وَالْأَبُوَّةُ (٢).

(١) قوله «ثُمَّ قَسَمْتَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا»: أي جعلتهم معه كميت اقتسموا إرثه.

مثال ذلك: هلك هالك عن بنت بنت، وابن أخت شقيقة، وخالة، وعمة فتكون هذه المسألة كالأتى:

بنت البنت تكون بمنزلة البنت فلها النصف، وابن الأخت الشقيقة يكون بمنزلة الأخت الشقيقة فيسقط لأن الخالة تكون بمنزلة الأخت الشقيقة تسقط لأن الخالة تكون بمنزلة أختها التي هي أم لها فلها السدس، والعمة تكون بمنزلة أخيها الذي هو أبو الميت فله الباقي.

(٢) قوله «وَالْجِهَاتُ ثَلاَثٌ: البُنُوَّةُ، وَالْأُمُومُةُ، وَالْأُبُوَّةُ»: أي الجهات التي يدلى بها ذوى الأرحام في هذه الثلاث المذكورات والأبوة يدخل فيها كل من يأتي من قبل الأب من الأجداد والجدات والحواشي الذين لا فرض لهم ولا تعصيب، كأبي أم الأب، والعمات والعم لأم، وبنات الإخوة لغير الأم، وأولاد الأخوات لغير أم وبنات الأعمام، ومن أدلى بواحد من هؤلاء، أما الأمومة فيدخل فيها جميع من يدلى بالأم من الأجداد والجدات والحواشي الذين لا فرض لهم ولا تعصيب كأبي الأم، والأخوال، والخالات، وأولاد الإخوة لأم، ومن أدلى بواحد من هؤلاء أما البنوة فيدخل فيها جميع الفروع الذين لا فرض لهم ولا تعصيب وهم من بينه وبين الميت أنثى كأولاد البنات وأولاد بنات الابن ومن أدلى بهم، فإذا اجتمع اثنان فأكثر في جهة حجب القريب البعيد إذا كانا من جهة واحدة ، وإن كانا من جهتين ألحقنا كل واحد بالوارث الذي أدلى به منهما بعدة درجته ، ثم قسمنا المال بين المدلى بهم ، فما صار لكل واحد أخذه المدلى وقد سبق بيان ذلك .

#### بَابُ أُصُوْلِ الْمَسَائِلِ (١)

وَهِيَ سَهْ عَةً ' : .......

(۱) قوله «بَابُ أُصُولِ الْمَسَائِلِ»: الأصول: جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره، والمراد بأصول المسائل المخارج التي تخرج منها فروضها، وهو أقل عدد تخرج منه المسألة بلا كسر، فإن كان الورثة عصبة نسب، فأصل مسألتهم بعدد رؤوسهم يجعل الذكر رأسين والأنثى رأساً واحداً، مثل ثلاثة أبناء وأربع بنات فالمسألة من عشرة، وإن كان الورثة عصبة ولاء فتساووا في الملك فأصل مسألتهم بعدد رؤوسهم، مثل عبد عتيق هلك عن وليين لكل واحد نصفه. فالمسألة من اثنين، وإن اختلف ملكهم فأصل مسألتهم أقل عدد ينقسم على أنصابهم من العبد المعتق، مثل عبد عتيق هلك عن موليين أحدهما له ربعه والأخر ثلاثة أرباعه، فالمسألة من أربعة، وإن كان الورثة فيهم ذو فرض، فأصل مسألتهم أقل عدد يخرج منه فرضها أو فروضها بلا كسر، وأصول المسائل نوعان، متفق عليه ومختلف فيه، فالمتفق عليه هو ما سيذكره المؤلف هنا.

وأما المختلف فيه فهما الأصلان (١٨ ـ ٣٦) أي ثمانية عشر، وستة وثلاثون وهما في باب الجد والإخوة، وقد سبق أن الجد يقوم مقام الأب على الراجح فيحجب الإخوة عن الميراث.

(٢) قوله «وَهِيَ سَبْعَةً»: أي أصول المسائل المتفق عليها سبعة وهي على الإجمال «الاثنان، والثلاثة، والأربعة، والستة، والثمانية، والاثنا عشر، والأربعة والعشرون»، وفروض هذه الأصول ستة وهي المنصوص عليها في كتاب الله تعالى وهي «النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس».

فَالنِّصْفُ مِنَ اثْنَيْنِ (١) ، وَالثَّلُثُ وَالثُّلُثَانِ مِنَ الثَّلاَئَةِ (٢) ، وَالرُّبِعُ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ النِّصْفِ مِنْ أَرْبَعَةٍ (٣) ، وَالثُّمُنُ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ النِّصْفِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ (١) ، ......

- (١) قوله «فَالنَّصْفُ مِنَ اتَّنَيْنِ»: كزوج وأخت شقيقة، أو زوج وعم، أو بنت وعم، أو أخت شقيقة وعم، أو أخت شقيقة وعم، أو أخت الأب وعم.
  - (٢) قوله «وَالثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ مِنَ الثَّلاَئَةِ»: الثلاثة لها ثلاثة أصناف:

الأول، ما ذكره المؤلف وهو الثلث وهذا يكون في أختين شقيقتين وأختين من أم، أو أختين لأب وأختين من أم لا يوجد غير هذا.

الصنف الثاني: أن يكون ثلثان وما بقى وهذا لا يتصور إلا في أربع مسائل بنتان وعم، بنتا أبن وعم، أختان شقيقتان وعم، وأختان لأب وعم.

الصنف الثالث: أن يكون ثلث وما بقى وهذا لا يكون إلا في مسألتين أم وعم، وأخوة من أم وعم لا يوجد غير هذا.

(٣) قوله «وَالرَّبُعُ وَحْدَهُ أَوْمَعَ النِّصْفِ مِنْ أَرْبَعَةٍ»: أي إذا كان أصحاب الفروض لهن الربع وحده أو الربع ومعه النصف فإن أصل المسألة يكون من أربعة. مثال الأول: زوج وابن، أو زوج وعم.

المثال الثاني: زوج وبنت عم، زوج وبنت ابن عم، زوجة وأخت شقيقة وعم، زوجة وأخت لأب وعم، فهذه الصورة من أربع.

(٤) قوله « وَالثُّمُنُ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ النِّصْفِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ »:

مثال الأول: زوجة وابن، فأصل المسألة ثمانية.

ومثال الأخر: «يعني الثمن مع النصف» زوجة، وبنت، وعم، فيكون للزوجة الثمن لوجود البنت، وللبنت النصف وللعم الباقي ويكون أصل المسألة من ثمانية. فَهَذِهِ الأَرْبَعَةُ لاَ عَوْلَ فِيْهَا (١) ، وَإِذَا كَانَ مَعَ النِّصْفِ ثُلُثٌ أَوْ ثُلُثَانِ أَوْ سُدُسٌ ، فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ ، وَتَعُوْلُ إِلَى عَشَرَةٍ (١) ، ...............

(۱) قوله «فَهَذِهِ الأَرْبَعَةُ لاَ عَوْلَ فِيْهَا»: أي هذه الأصول التي تم ذكرها وهي الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية لا عول فيها ، أي لا تزيد فروضها على أصل المسألة أبداً ، بل تكون إما مساوية يعني عادلة كما لو هلك هالك عن أختين شقيقتين وغم ، أو ناقصة كأن يهلك عن أختين شقيقتين وغم ، والعول تعريفه: في اللغة مصدر عال إذا زاد وارتفع ومال.

قال الجوهري: العول: عول الفريضة، وقد عالت أي ارتفعت، وهو أن تزيد سهامها فيدخل النقصان على أهل الفرائض (١).

أما في الاصطلاح فمعناه: زيادة في السهام ونقص في الأنصباء وذلك أن الفروض إذا كثرت وتزاحمت بحيث استغرقت جميع التركة، وبقى أصحاب الفروض بدون نصيب من الميراث، فإما أن نوفي بعض الورثة نصيبهم، ونخص بعض المستحقين بالحرمان، وهذا لا يصلح، لأن الكل له فرض متعدد وليس أحدهم بأولى من الأخر، وإما أن نزيد أصل المسألة حتى متعدد وليس أحدهم بأولى من الأخر، وإما أن نزيد أصل المسألة حتى تستوعب جميع الفروض ويدخل النقص على كل وارث، وهذا هو المتعين لأنه محض العدل، وسيأتى في كلام المؤلف صور العول.

(٢) قوله «وَإِذَاكَانَ مَعَ النِّصْفِ ثُلُثُ أَو ثُلُثَانِ أَوْ سُدُسٌ، فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ، وَتَعُوْلُ إِلَى عَشَرَةٍ» : مثال ذلك هلك هالك عن زوج وأختين شقيقتين وأم وأخوين لأم، فللزوج النصف وللأختين الشقيقتين الثلثان وللأم السدس وللأخوة لأم الثلث فيكون أصل المسألة من ستة فتعول إلى عشرة، وهذا هو أعلى درجات العول.

<sup>(</sup>١) الصحاح (١٧٧٨/٥).

وَإِنْ كَانَ مَعَ الرَّبُعِ أَحَدُ هَذِهِ الثَّلاَئَةِ، فَهِيَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ، وَتَعُولُ إِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ<sup>(1)</sup>، وَإِنْ كَانَ مَعَ الثُّمُن سُدُسٌ أَوْ ثُلُثَان، فَهِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِيْنَ (٢)، ......

(١) قوله «وَإِنْ كَانَ مَعَ الرُّبِعِ أَحَدُ هَذِهِ الثَّلاَئَةِ، فَهِيَ مِن اثْنَيْ عَشَرَ، وَتَعُوْلُ إِلَى سَبْعَةً عَشَرَ»: أي وإن اجتمع مع الربع واحد من هـذه الثلاثـة المـذكورة آنفـاً وهي «السدس والثلث والثلثان»، فالمسألة من أثني عشر، وهذا هو الأصل الثاني مما يعول، مثال ذلك: هلك هالك عن ثلاث زوجات، وجدتين، وأربع أخوات لأم، وثمان أخوات شقائق، فللزوجات الربع ثلاثة، وهو منقسم عليهن، وللجدتين السدس اثنان وهو منقسم عليهن أيضاً، وللأخوات لأم الثلث أربعة منقسم عليهن أيضاً، وللشقيقات الثلثان ثمانية وهو منقسم عليهن، وهذه تسمى أم الفروج لأن الوارثات كلهن نساء، وقد يعول أيضاً الاثني عشر إلى ثلاثة عشر كزوج، وبنتين، وأم، فللزوج الربع ثلاثة، وللبنتين الثلثان ثمانية، وللأم السدس اثنان، وتعول الاثني عشر أيضاً إلى خمسة عشر، كزوجة، وجدة، وشقيقتين وأخت لأم، فللزوجة الربع ثلاثة وللجدة السدس اثنان، وللشقيقتين الثلثان ثمانية، والأخت لأم السدس اثنان فعالت المسألة إلى خمسة عشر فالحاصل أن الاثنى عشر تارة تعول إلى الوتر لا إلى الشفع فتعول إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر. (٢) قوله «وَإِنْ كَانَ مَعَ الثُّمُن سُدُسٌ أَوْ تُلكَان، فَهِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْريْنَ»: هذا هو الأصل الأخير من الأصول التي تعول وهو الأربع والعشرون، فتعول إلى سبعة وعشرين، لكن لا بد من الثمن أو الثلثين إذا قدرت المسألة من أربعة وعشرين أو ثلثين لأن مخرج الثمن من ثمانية والثلثين من ثلاثة فنضرب الثمانية في ثلاثة تكون أربعة وعشرين.

# وَتَعُوْلُ إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِيْنَ (١) ، .....

- ومثال الثمن مع السدس: هلك هالك عن زوجة وأم وابن فيكون للزوجة الثمن ثلاثة، وللأم السدس أربعة، وللابن الباقي سبعة عشر.

ومثال الثمن مع الثلثين: هلك هالك عن زوجة وبنتين وعم، فللزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثان ستة عشر، والباقي خمسة للعم.

(١) قوله «وَتَعُولُ إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِيْنَ»: أي وتعول الأربعة والعشرون إلى سبعة وعشرين، ولا تعول إلا مرة وأحدة، وبثمنها ولذا تسمى البخيلة.

مثال ذلك: هلك هالك عن زوجة وأبوين وبنتين، فالمسألة من أربعة وعشرين، للزوجة الثمن ثلاثة، وللبنتين الثلثان ستة عشر، وللأم السدس أربعة وللأب السدس أربعة، فهذه سبعة وعشرون، وهو ما تعول إليه المسألة.

# بَابُ الرَّدِّ(١)

(١) قوله «بَابُ الرَّدِّ»: الرد في اللغة: الرجوع والصرف(١).

وفي الاصطلاح: زيادة في الأنصباء ونقص في السهام، فهو بذلك عكس العول، وقيل أيضاً في تعريفه هو صرف الباقي بعد الفروض على ذوي الفروض النسبية بقدر فروضهم عند عدم العصبة.

 $\infty$  فائدة: في حكم الرد: اختلف الفقهاء في حكم الرد: فذهب الحنفية (7)، والحنابلة (7) في أشهر الروايتين إلى القول به.

واستدلوا لذلك بالكتاب والسنة والاعتبار الصحيح، فدلالة الكتاب قوله ﴿ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴾ (1) ، وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى جعل أولى الأرحام أولى من غيرهم في الميراث، فإن قلنا بأن الزائد يصرف لبيت مال المسلمين صرفناه لعامة المسلمين، وأهل الفروض من رحم الميت أولى من بيت المال بدلالة الآية.

أما السنة فقد جاء عن أبي هريرة هم مرفوعاً «أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوفِّيَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا عَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَهُوَ لَوَرَئِيهِ» (٥)، وجه الدلالة من الحديث أن النبي على جعل المال للوارث فيدخل في ذلك ما يبقى بعد الفروض إذا لم يوجد عاصب ولا سبيل إلى ذلك إلا بالرد.

<sup>(</sup>١) المصباح المنير، مادة (الرد).

<sup>(</sup>٢) المبسوطُ للسرخي (١٩٢/٢٩).

<sup>(</sup>٣) المغنى (٤٨/٩).

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال: الآية ٧٥.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم ـ كتاب الفرائض ـ باب من ترك مالا فلورثته (١٦١٩)

=أما دلالة الاعتبار: فلأن صرف المال للأقارب أولى من صرفه إلى بيت المال النوي هو لعموم الناس، ولأن الفروض تنقص بالعول إذا زادت على المسألة، فالقياس أن تزيد بالرد إذا نقصت عنها، وهذا القول هو الصحيح عندي، وهو قول عامة الصحابة ولم يخالف فيه إلا زيد بن ثابت الله (۱)، وهو اختيار شيخنا محمد بن صالح العثيمين على (۱).

القول الثاني: وهو قول زيد بن ثابت (٢) وتابعه على ذلك بعض التابعين ، وهو مذهب مالك (١) ، والشافعي (٥) ، أنه لا يرد على أحد من ذوي الفروض ، بل يصرف في بيت المال إذا كان منتظماً ، فإن لم يكن منتظماً رد على الورثة ، وشرط الانتظام هو قول الشافعية أما المالكية فهو لبيت المال مطلقاً .

واستدل أصحاب هذا القول بأن ما يبقى بعد الفروض مال لا مالك له فيكون لعموم المسلمين وجهة توزيعه هو بيت المال، ولأن الله تعالى قال في الأخت ﴿ فَلَهُا نِصْفُ مَا تَرَكَ ﴾ ، ومن ردَّ عليها فقد جعل لها الكل، ولأنها ذات فرض مقدر فلا يرد عليها كالزوج. قلت والراجح كما ذكرنا هو القول الأول لقوة دليله أما احتجاجهم بقوله تعالى ﴿ فَلَهُا نِصْفُ مَا تَرَكَ ﴾ (1) فلا ينفي أن يكون لها زيادة على النصف بسبب آخر.

<sup>(</sup>١) المغنى (٩/٩).

<sup>(</sup>٢) الشرح الممتع (١١/٢٥٩).

<sup>(</sup>٣) المغنى (٩/٩).

<sup>(</sup>٤) حاشية الدسوقي (٤/٦/٤).

<sup>(</sup>٥) مغنى المحتاج (٦/٣).

<sup>(</sup>٦) سورة النساء: الآية ١٧٦.

وَإِنْ لَمْ تَسْتَغْرِقِ الْفُرُوْضُ الْمَالَ، وَلَمْ يَكُنْ عَصَبَةً (١)، يُرَدُّ عَلَيْهِمْ عَلَى قَدْرِ فُرُوضِهِمْ (٢)، .....فُرُوضِهِمْ (٢)، .....فُرُوضِهِمْ (٢)، ................

(۱) قوله «وَإِنْ لَمْ تَسْتَغْرِقِ الْفُرُوْضُ الْمَالَ، وَلَمْ يَكُنْ عَصَبَةً»: هذه هي شروط الرد، فيشترط للرد شُرطان، الأول: أن لا تستغرق الفروض التركة أي لا بـد من بقاء فائض من التركة إذا لو استغرقت الفروض التركة لم يبق شيء حتى يرد.

الثاني: عدم وجود العصبة، فلو وجد العاصب أخذ الباقي تعصيباً بعد الفرض.

(٢) قوله «يُرَدُّ عَلَيْهِمْ عَلَى قَدْرِ فُرُوضِهِمْ»: هذا في بيان كيفية الرد، فمسائل الرد قسمان:

الأول: قسم لا يكون فيه زوج ولا زوجه.

الثاني: قسم يكون فيه زوج أو زوجه.

فإن لم يكن مع ذوى الفروض زوج ولا زوجة فإن كان من يرد عليه واحداً فله كل التركة فرضاً ورداً ، كما لو هلك هالك عن بنت فلها المال كله فرضاً ورداً ، وإن كان ورداً ، وكما لو هلك هالك عن أخت فلها المال كله فرضاً ورداً ، وإن كان المردود عليه صنفا متعدداً فالمال بينهم بالسوية أي على قدر رؤوسهم ، كما لو هلك هالك عن أربع بنات فمسألتهم من أربعة لكل واحدة واحد ، وإن كان من يرد عليهم أصنافاً متعددة كصنفين أو ثلاثة فأصل مسألتهم من ستة ، وترجع بالرد إلى العدد الذي تنتهي به فروضها ، فلو هلك عن جده وأخ لأم فالمسألة من ستة ، للجدة السدس واحد وللأخ لأم السدس واحد وترجع بالرد إلى اثنين ، فإن كان بدل الجدة أماً صار لها الثلث اثنين وللأخ لأم السدس والما بالرد إلى اثنين ، فإن كان بدل الجدة أماً صار لها الثلث اثنين وللأخ لأم

# إِلاَّ الزَّوْ جَيْنِ (١) ،

=السدس واحد وترجع بالرد إلى ثلاثة ، فإن كان بدل الأخ بنت فلها النصف ثلاثة وللأم السدس واحد ونرجع بالرد إلى أربعة ، فإن كان معهم بنت ابن صار للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللأم السدس واحد وترجع بالرد إلى خمسة ، ويلاحظ أننا جعلنا مسألة الرد هنا من ستة لأن أصل الأثنين والثلاثة عادة تستغرقها الفروض وأصل أربعة ، وثمانية ، واثنا عشر ، وأربع وعشرون عادة يكون فيها أحد الزوجين.

وأصول مسائل الرد أربعة كما سبق الاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة ولا تزيد عن ذلك لأنها لو زادت لكمل المال.

القسم الثاني: وهي أن يكون مع أهل الرد أحد الزوجين، وهذا القسم سيأتي قريباً بيان حكمه وكيفية الرد فيه.

(۱) قوله «إلا الزوجين فلا يرد عليهما، لأنهما ليسا من الأرحام فلا يدخلان في عموم قوله تعالى ﴿ وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى الأرحام فلا يدخلان في عموم قوله تعالى ﴿ وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ ﴾ (۱) ، وقد نقل غير واحد الإجماع على ذلك، قال ابن قدامه على (۲) أما الزوجان فلا يرد عليهما باتفاق أهل العلم أما ما نقل عن عثمان هي (۱) أنه رد على زوج ، فقال بعض الفقهاء لعله كان عصبة أو ذا رحم فأعطاه ذلك ، وإلا فقد نقل صاحب الاستذكار (۱) إجماع الصحابة على أنه لا يرد على زوج ولا زوجة.

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال: الآية ٧٥.

<sup>(</sup>٢) المغني (٤٩/٩).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) الاستذكار لابن عبد البر (٥/٣٦٦ـ ٣٦٧).

فَإِن اخْتَلَفَتْ فُرُوْضُهُمْ ، أَخَذْتَ سِهَامَهُمْ مِنْ أَصْلِ سِتَّةٍ ، ثُمَّ جَعَلْتَ عَدَدَ سِهَامِهِمْ أَصْلَ مَسْأَلَتِهِمْ (١) ، فَإِن فَإِن الْكَسَرَ عَلَى بَعْضِهِمْ ، ضَرَبْتَهُ فِيْ عَدَدِ سِهَامِهِمْ (٢) ، ......

(۱) قوله «فَإِن اخْتَلَفَت فُرُوْضُهُم ، أَخَذْت سِهَامَهُمْ مِنْ أَصْلِ سِتَّة ، ثُمَّ جَعَلْت عَدَد سِهَامِهِم أَصْلَ مَسْأَلْتِهِم » : أي فإن اختلفت أصناف من يرد عليهم فإننا نجعل سهامهم من ستة ونرجع بالرد إلى العدد الذي تنتهي به فروضها وقد سبق بيان ذلك مع ذكر الأمثلة ، فلو هلك هالك عن بنت ، وبنت ابن ، وأم ، فالمسألة تكون من ستة للبنت النصف ثلاثة ولبنت الابن السدس تكمله الثلثين واحد ، وللأم السدس واحد ، وترجع بالرد إلى خمسة لأنه العدد الذي تنتهي به فروضها .

 $\infty$  فائدة: لماذا كانت مسائل الرد من ستة  $\infty$ 

الجواب: لأن الفروض كلها توجد في الستة إلا الربع والثمن وهما للزوجين ولا يرد عليها كما تقدم.

(٢) قوله «فَإِنِ انْكَسَرَ عَلَى بَعْضِهِم، ضَرَبْتَهُ فِي عَدَدِ سِهَامِهِم، : أي إذا كانت سهام فريق منهم لا تقبل القسمة على عددهم، أي عدد الفريق إن باينته سهامه أو وفقه إن وافقته، ضربته في عدد سهامهم لأنه أصل مسألتهم، فما خرج فهو مصح المسألة.

مثاله: هلك هالك عن جدة وثلاثة أخوة لأم، فيكون نصيب الجدة السدس واحداً وللأخوة لأم الثلث اثنان، فلابد من الرد فيكون أصل المسألة من ثلاثة، ولكن نصيب الإخوة لأم لا ينقسم عليهم فنضرب عددهم وهو ثلاثة في أصل المسألة بعد الرد وهو ثلاثة فيخرج تسعة وهو مصح المسألة، ثم يضرب نصيب كل وارث فيما ضرب فيه أصل المسألة وهو ثلاثة فيكون نصيب الجدة ثلاثة ونصيب الإخوة ستة لكل واحد اثنان.

(۱) قوله «وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ أَعْطَيْتَهُ سَهْمَهُ مِنْ أَصْلِ مَسْأَلَتِهِ ، وَقَسَمْتَ بَاقِيْ مَسْأَلَتِهِ عَلَى مَسْأَلَةِ أَهْلِ الرَّدِ» : هذا هو القسم الثاني وهو أن يكون مع أهل الرد زوج أو زوجة وهو إما نصف أو ربع أو ثمن والمخرج اثنان أو أربعة أو ثمانية وما يبقى بعد أحد الزوجين فهو لأهل الرد ، فإن كان شخصاً واحداً أخذه فرضاً ورداً كما لو هلك هالك عن بنت وزوج ، فمسألة الزوجية من أربعة للزوج الربع واحد ، والباقي للبنت فرضاً ورداً ، وإن كان الموجود من أهل الرد بعد أخذ الزوجين نصيبه صنفاً واحداً فالباقي لهم على عدد رؤوسهم ، فإن انقسم فلا أشكال وإن لم ينقسم فإن وافق رؤوس أهل الرد فخذ الوفق وأضربه في مسألة أحد الزوجين ، وإن باين الباقي الرؤوس فخذ الرؤوس وأضربها في أصل مسألة أحد الزوجين .

وهذه أمثلة توضح ما ذكرناه:

لو ماتت عن زوجها وثلاث بنات، فمسألة الزوجية من أربعة، للزوج الربع واحد، ومسألة الرد من ثلاثة، والباقي بعد الرد منقسم عليها فتصح المسألة من أربعة، ولو كانت البنات أربعاً باينت مسألة الرد الفاضل بعد فرض الزوج فنضرب مسألة الزوجية في مسألة الرد تبلغ ستة عشر، للزوج من مسألة الزوجية واحد مضروب في مسألة الرد أربعة بأربعة ولكل بنت من مسألة الرد واحد مضروب في الفاضل بعد فرض الزوجية ثلاثة بثلاثة، ولو كانت البنات ستاً لكانت مسألتهن من ستة وهي توافق الفاضل بعد فرض الزوجية أربعة تبلغ= الزوجية بالثلث فنردها إلى ثلثها اثنين ونضربه في مسألة الزوجية أربعة تبلغ=

= ثمانية ومنه تصح، للزوج من مسألة الزوجية واحد مضروب في وفق مسألة الرد اثنين باثنين ولكل واحد من البنات واحد مضروب في وفق الفاضل بعد فرض الزوجية واحد بواحد، وإن كان الموجود من أهل الرد بعد أخذ أحد الزوجيين نصيبه أصنافاً متعددة، فاجعل لهم مسألة خاصة من عدد سهامهم ثم تقسم عليهم، وإن احتجت إلى تصحيح عمل به ثم ينظر بينهما وبين الباقي بعد نصيب أحد الزوجين، فإن انقسم الباقي على مسألة الرد صحت مما صححت منه مسألة أحد الزوجين وإن لم تنقسم، فإن وافقت فأضرب الوفق في أحد مسألة الزوجين.

## باَبُ تَصْحِيْحِ الْمَسَائِلِ(''

إِذَا انْكَسَرَ سَهُمُ فَرِيْقٍ عَلَيْهِمْ، ضَرَبْتَ عَدَدَهُمْ، أَوْ وَفْقَهُ إِنْ وَافَقَ سِهَامَهُمْ فِي أَصْلِ مَسْأَلَتِهِمْ (٢)،

(۱) قوله «بأبُ تَصْحِيْحِ الْسَائِلِ»: بعد أن فرغ المؤلف من بيان أصول المسائل شرع في بيان تصحيحها، ومعنى تصحيح المسائل أن يحصل عدد إذا قسم على الورثة على قدر إرثهم خرج نصيب كل سهم صحيحاً بلا كسر بحيث لا يحصل هذا الفرض من عدد دونه.

ويتوقف تصحيح المسائل على أمرين:

الأول: معرفة أصل المسألة، وقد تقدم.

الثاني: معرفة جزء السهم.

(٢) قوله «إذا الْكَسَرَ سَهُمُ فَرِيْقِ عَلَيْهِمْ، ضَرَبْتَ عَدَدَهُمْ، أَوْ وَفْقَهُ إِنْ وَافَقَ سِهَامَهُمْ فِيْ أَصْل مَسْأَلَتِهِمْ» : هذا في المباينة والانكسار وله طريقان:

الأول: أن يكون على فريق واحد فطريق العمل هنا أن ننظر إلى رؤوس الفريق وسهامه من المسألة فلا يخلو من حالتين هما التباين والتوافق، فإن باينت سهامه رؤوسه صارت رؤوسه هي جزء السهم فتضرب في أصل المسألة، أو في عولها إن كانت عائلة، فما بلغ فمنه تصح المسألة، فمن له شيء أخذه مضروباً في جزء السهم.

مثال ذلك : هلك هالك عن زوجتين وابن :

الجواب: فالمسألة من ثمانية للزوجتين الثمن واحد، والباقي للابن وسهم الزوجتين لا ينقسم عليهما وبينهما تباين، فتضرب رؤوسهما في أصل المسألة ثمانية تبلغ ستة عشر ومنه تصح، للزوجتين الثمن واحد في أثنين باثنين لكل واحدة واحد، والباقي للابن سبعة في أثنين بأربعة عشر.

الطريق الثاني: أن يكون الانكسار على أكثر من فريق وهنا يكون لنا نظران: النظر الأول: بين الرؤوس والسهام، فإما أن تتباين أو تتوافق فإن باينت أثبتنا عدد الرؤوس، وإن وافقت أثبتنا وفقها.

مثال ذلك: هلك هالك عن زوج وخمس أخوة لأم وثلاث جدات: فيكون أصل المسألة من «ستة» للزوج النصف ثلاثة، وللأخوة لأم الثلث، وللجدات السدس واحد، غير أن سهم الإخوة لأم لا ينقسم وكذلك سهم الجدات فننظر إلى سهام الإخوة لأم والجدات فنجد بينهما تباين أي بين «الخمس والثلاث»، فنضرب أحدهما بالأخر فما خرج فهو جزء السهم «خمسة عشر» ، فيضرب في أصل المسألة فيكون تسعين فيكون للزوج خمس وأربعون، وللإخوة لأم ثلاثون، والباقي هي خمسة عشر للجدات. مثال الموافقة : هلك هالك عن أربع أخوات شقائق وعم، فيكون للأخوات الثلثان والباقي للعم، فيكون أصل المسألة من ثلاثة اثنان للأخوات والباقي واحد للعم غير أن الاثنين لا تنقسم عليهن، فننظر بين رؤوس الفريـق وهـي أربعة وسهامه وهي اثنان فنجد أن بينهما توافقاً فكلاهما يقبل القسمة على أثنين، فيكون وفق هذه المسألة اثنين فنضرب أصل المسألة في جزء السهم وهو اثنان فتصبح من ستة ، للأشقاء اثنان في اثنين أربعة لكل واحد سهم وللعم الباقي وهو واحد مضروب في أثنين فيكون أثنين.

النظر الثاني: أن يكون بين ما أثبتنا من الرؤوس فإما أن يكون بينهما مماثلة أو مداخلة أو موافقة أو مباينة، فالمماثلة تساوي العددين كثلاثة وثلاثة والمداخلة أن يكون أحد العددين منقسماً على الأخر بلا كسر كثلاثة وستة

= والموافقة أن يتفق العددان بجزء من الأخر ولا ينقسم أحدهما على الأخر الا بكسر كأربعة وستة والمباينة، أن لا يتفق العددان في جزء من الأجزاء كثلاثة وأربعة.

أولاً: المماثلة: فإن كان بين المثبت من الرؤوس مماثلة فإننا نكتفي بأحدهما. مثال ذلك: أن يهلك عن أربع زوجات وأربعة أبناء، فالمسألة من ثمانية للزوجات الثمن واحد، لا ينقسم ويباين فتثبت رؤوسهن والأبناء الباقي سبعة لا ينقسم ويباين، ثم تنظر بين رؤوس الأبناء ورؤوس الزوجات، فنجد بينهما عاثلة، فنكتفي بأحدهما ويكون جزء السهم، نضربه في أصل المسألة فيكون أثنين وثلاثين ومنه تصح، للزوجات واحد في أربعة بأربعة لكل واحدة واحد، وللأبناء سبعة مضروباً في أربعة ثمانية وعشرين، لكل واحد سعة.

ثانياً المداخلة: ويقال لها أيضاً التناسب وهي كما سبق أن يكون أحد العددين منقسماً على الأخر بلا كسر، مثال ذلك: هلك هالك عن أختين لأم، وثمانية أعمام.

فيكون للأخوات الثلث وللأعمام الباقي، وتكون المسألة من ثلاثة للأختين واحد وللأعمام اثنان وكلاهما يعني الواحد والاثنان لا ينقسمان، ثم ننظر بين رؤوس الأعمام والأختين فنجد أن بينهما تداخلاً «أي تناسباً»، تنقسم عدد رؤوس الأعمام على عدد رؤوس الأخوات فيكون الناتج أربعة، نضربه في أصل المسألة ثلاثة، فيكون الناتج اثني عشر، فيكون للأخوات أربعة لكل واحدة منهن اثنان وللأعمام الباقي ثمانية لكل عم واحد.

أَوْ وَفْقَهُ إِنْ وَافَقَ سِهَامَهُمْ فِي أَصْلِ مَسْأَلَتِهِمْ (١) وَعَوْلِهَا إِنْ عَالَتْ، أَوْ نَقْصِهَا إِنْ نَقَصِهَا إِنْ نَقَصِهَا إِنْ نَقَصَتْ، ثُمَّ يَصِيْلُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِثْلُ مَا كَانَ لِجَمَاعَتِهِمْ أَوْ وَفْقُهُ (٢)، ..........

ثالثاً الموافقة: مثالها أن يموت عن أربع زوجات وستة أبناء فالمسألة من ثمانية للزوجات الشمن واحد، وللأبناء الباقي سبعة وكلاهما لا ينقسمان ويباينان، فننظر إلى رؤوسهم فنجد أن بينهما موافقة بالنصف فنضرب نصف أحدهما في الأخر يبلغ أثنى عشر وهو جزء السهم، فنضربه في أصل المسألة ثمانية تبلغ ستة وتسعين ومنه تصح المسألة، للزوجات أثنى عشر لكل واحدة ثلاثة أسهم، وللأبناء الباقي وهو أربع وثمانون لكل واحد منهم أربعة عشر. فهذه هي النسب الأربع التي سيذكرها المؤلف على الله.

- (۱) قوله «أوْ وَفْقَهُ إِنْ وَافَقَ سِهَامَهُمْ فِي أَصْلِ مَسْأَلَتِهِمْ»: سبق بيان معنى الوافقة مع ذكر الأمثلة على ذلك، وهي أن يتفق العددان بجزء من الأجزاء ولا ينقسم أحدهما على الأخر إلا بكسر كالأربعة والستة فقد اتفقا في جزء وهو النصف.
- (٢) قوله «وَعَوْلِهَا إِنْ عَالَتْ، أَوْ نَقْصِهَا إِنْ نَقَصَتْ، ثُمَّ يَصِيْرُ لِكُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمْ مِثْلُ مَا كَانَ لِجَمَاعَتِهِمْ أَوْ وَفْقُهُ »: قد سبق تعريف العول، مثال ما ذكره المؤلف.

هلك هالك عن زوج وأم وخمس بنات فيكون أصل المسألة من أثنى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر للزوج الربع ثلاثة وللأم السدس اثنان وللبنات الثلثان مأنية ، لا تنقسم على عددهم ولا توافق فنضرب خمسة في ثلاثة عشر يخرج عندنا خمسة وستون ، للزوج ثلاثة في خمسة بخمسة عشر ، وللأم اثنان في خمسة بعشرة وللبنات ثمانية في خمسة بأربعين لكل واحدة ثمانية.

(۱) قوله «وَإِنَ انْكَسَرَ عَلَى فَرِيْقَيْنِ فَأَكْثَرَ، وكَانَتْ مُتَمَاثِلَةً، أَجْزَأُكَ أَحَدُهَا»:
هذه هي الحالة الثانية من الانكسار التي سبق بيانها وهي أن يكون الانكسار
على فريقين فأكثر، بأن يكون في المسألة سهمان فأكثر لا تنقسم على
أصحابها، وقوله «أجزاك أحدهما»: أي أكتف بأحد العددين، ويسمى
الثبت من أحد المتماثلين السهم، يضرب في أصل المسألة، فما بلغ فمنه
تصح، وعند القسمة يضرب سهم كل وارث من المسألة بجزء السهم، فإن
كان واحداً أخذه، وإن كانوا جماعة قسم عليهم، وقد ذكرنا مثالاً على ذلك
في المماثلة، ومن الأمثلة أيضاً.

هلك هالك عن أربع زوجات وأربعة أعمام:

فأصل المسألة من أربعة ، للزوجات الربع واحد ، والباقي للأعمام ثلاثة لا ينقسم ، وبين الأعمام والزوجات تماثل في الأربعة تضربه في أصل المسألة تصير ستة عشر للزوجات الربع أربعة والباقي اثنا عشر للأعمام لكل واحد ثلاثة.

(٢) قوله «وَإِنْ كَانَتْ مُتَنَاسِبَةً، أَجْزَأُكَ أَكْثَرُهَا»: هذه هي إحدى النسب التي سبق ذكرها، وهي التناسب، وتسمى أيضاً بالمداخلة التي سبق تعريفها وهي أن يكون أحد العددين منقسماً على الآخر بلاكسر كثلاثة وستة، وأربعة وثمانية، وقد ذكرنا الأمثلة على التناسب، ومن ذلك أيضاً.

هلك هالك عن أخوين لأم وثمانية أخوة لأب، فيكون أصل المسألة من ثلاثة، للأخوين لأم الثلث واحد، وللأخوة لأب الباقي اثنان يوافق=

وَإِنْ تَبَايَنَتْ ضَرَبْتَ بَعْضَهَا فِيْ بَعْضِ (١)، وَإِنْ تَوَافَقَتْ، ضَرَبْتَ وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي الْأَلِثِ وَضَرَبْتَهُ أَوْ وَفْقَهُ فِيْ الثَّالِثِ، ثُمَّ ضَرَبْتَهُ أَوْ وَفْقَهُ فِيْ الثَّالِثِ، ثُمَّ ضَرَبْتَهُ فِي الشَّالِثِ، ثُمَّ صَرَبْتَهُ فِي السَّالَةِ، ثُمَّ كُلُّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ أَصْلِ اللَّسْأَلَةِ مَضْرُوْبٌ فِي الْعَدَدِ الَّذِيْ ضَرَبْتَهُ فِي فَي الْعَدَدِ الَّذِيْ ضَرَبْتَهُ فِي الْسَالَةِ، ثُمَّ كُلُّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ أَصْلِ اللَّسْأَلَةِ مَضْرُوْبٌ فِي الْعَدَدِ الَّذِيْ ضَرَبْتَهُ فِي الْسَالَة (٢)،

-رؤوسهما بالنصف فتثبت وفقهم أربعة ، وبينه وبين رؤوس الأخوين لأم مداخلة ، فيكتفى بالأكبر أربعة ونضربه في أصل المسألة ثلاثة تبلغ أثنى عشر ، للأخوين لأم أربعة لكل واحد اثنان وللأخوة لأب ثمانية لكل واحد ما لوفق جماعته من أصلها وهو الواحد.

(۱) قوله «وَإِنْ تَبَايَنَتْ ضَرَبْتَ بَعْضَهَا فِي بَعْضِ»: هذه أيضاً إحدى النسب الأربع التي مر ذكرها وهي التباين، وهي ألا يتفق العددان في جزء من الأجزاء كثلاثة وأربعة فهنا نضرب أحدهما بالأخر، ونثبت الحاصل ثم نضربه في أصل المسألة فما بلغ فمنه تصح، وقد سبق بيان المثال على ذلك ومن الأمثلة أيضاً.

هلكت هالكة عن زوج وخمسة بنين، فالمسألة من أربعة للزوج الربع واحد وللأبناء الباقي ثلاثة والثلاثة لا تنقسم على البنين فإن رؤوسهم خمسة وسهامهم ثلاثة، فيكون عدد الرؤوس هو جزء السهم، فنضربه في أصل المسألة أربعة فتصبح من عشرين للزوج واحد مضروباً في خمسة وللأبناء خمسة عشر لكل ابن ثلاثة أسهم.

(١) قوله «وَإِنْ تَوَافَقَتْ، ضَرَبْتَ وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ، ثُمَّ وَافَقْتَ بَيْنَ مَا بَلَغَ وَبَيْنَ الثَّالِثِ وَضَرَبْتَهُ أَوْ وَفْقَهُ فِيْ الثَّالِثِ، ثُمَّ ضَرَبْتَهُ فِيْ الْمَسْأَلَةِ، ثُمَّ كُلُّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ مَضْرُوبٌ فِي الْعَدَدِ الَّذِيْ ضَرَبْتَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ»: هذه هي النسبة الرابعة، وهي التوافق، وقد سبق تعريف الموافقة، وهي كما ذكرنا أن يتفق العددان بجزء من الأجزاء ولا ينقسم أحدهما على الأخر إلا بكسر =

= كأربعة وستة فقد اتفقا في جزء وهو النصف، ولا تنقسم الستة على الأربعة إلا بكسر، فنضرب وفق أحدهما بالأخر ثم نضرب الحاصل في أصل المسألة، فما بلغ فمنه تصح، وقد سبق ذكر المثال على الموافقة، ومن الأمثلة أيضاً. هلك هالك عن أربع جدات وستة أخوة، فأصل المسألة من ستة: للجدات السدس واحد، وللأخوة الباقي خمسة لا ينقسم ولا يباين، وبين الجدات والإخوة توافق في النصف فنضرب كامل أحدهما في نصف الأخر فيكون اثني عشر وهو جزء السهم نضربه في أصل المسألة يصير أثنين وسبعين، للجدات واحد في اثني عشر باثني عشر، لكل واحدة ثلاثة، وللإخوة خمسة في اثنى عشر بستين، لكل واحدة ثلاثة، وللإخوة خمسة في اثنى عشر بستين، لكل واحدة ثلاثة، وللإخوة خمسة في اثنى عشر بستين، لكل واحد عشر.

## باَبُ الْمُنَاسَخَات (١)

(۱) قوله «بأبُ ٱلْمُنَاسَخَاتِ»: النسخ في اللغة. يطلق على معان منها النقل ، والإزالة ، والتغيير. يقال نسخت الشمس الظل ، أي إزالته ، ونسخت الرياح الديار ، غيرتها ، ونسخت الكتاب نقلت ما فيه.

ومعنى المناسخات في الاصطلاح: هي أن يموت شخص فلا تقسم تركته حتى يموت ورثته أو بعضهم، وقد سميت بهذا الاسم لسببين:

الأول: أن الأيدي تناسخت المال وتناقلته.

الثاني: أن المسألة الثانية نسخت حكم الأولى وغيرته.

#### α فائدة: للمناسخات ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن ينحصر ورثة الميت الثاني في بقية ورثة الميت الأول، ولا يختلف إرثهم منه: بمعنى أن نسبة أنصبائهم إلى بعضها لا تختلف بإرثهم من الثانى.

مثال ذلك: هلك شخص عن عشرة إخوة أشقاء، فلم تقسم التركة حتى مات خمسة منهم واحدا بعد واحد عن الباقين.

فتكون المسألة من عدد رؤوس الباقين لكل واحد واحد.

مثال آخر: مات ميت عن خمسة أولاد، ثم مات أحد الأبناء عن بقية أخوته، ولا وارث له سواهم، فإن التركة تقسم في هذه الحالة على الباقين، ويعتبر الابن الميت كأنه من الأصل غير موجود، وتوزع التركة بين الأبناء الأربعة.

وكذا لو مات ميت عن ثلاث أخوات شقيقات، ثم ماتت واحدة منهن عن أختيها، دون أن يكون لها وارث غيرهما، فالحكم فيها كالتي قبلها.

مثال آخر: مات ميت عن عشرة إخوة أشقاء أو لأب، فلم تقسم التركة حتى ماتوا واحداً بعد واحد ولم يبق سوى ذكر وأنثى، فاجعل الموتى بعد الأول كالعدم، وكأن الأول مات عن ذكر وأنثى، وتكون المسألة من ثلاثة، للأخ اثنان وللأخت واحد.

مثال آخر: أبوان وزوجة وابنان وبنتان منها، ماتت بنت ثم ماتت الزوجة ثم مات الابن مات الابن الحميع بين الابن والبنت الباقيين أثلاثًا، ولا تحتاج إلى عمل مسائل.

الحالة الثانية: إذا كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره: بمعنى أن ورثة الميت الأول لا يرثون من الميت الثاني وورثة الميت الثاني لا يرثون من الميت الأول. ففي هذه الحالة نصحح مسألة الميت الأول ونعرف سهم كل وارث منها، ثم نصحح مسألة من مات بعده ونقسم سهامه من المسألة الأولى على مسألته، فإما أن تنقسم أو تباين أو توافق. فإن انقسمت صحت مما صحت منه الأولى وكانت الأولى هي الجامعة.

وإن باينت سهامه مسألته فأثبت المسألة. وإن وافقتها فأثبت وفقها، ثم انظر بين المثبت من المسائل بالنسب الأربع وحصِّل أقل عدد ينقسم عليها كما سبق في النظر بين السهام والرؤوس، ثم اضرب الحاصل في مسألة الميت الأول فما بلغ فهو الجامعة ومنه تصح.

وعند القسمة من له شيء من الأولى فاضربه فيما ضربتها به، فإن كان صاحبه حياً أخذه، وإن كان ميتاً فاقسمه على مسألته، فما حصل فهو جزء سهمها يضرب به نصيب كل واحد من ورثته.

=ثم بعد ذلك اجمع ما حصل من أسهم الجامعة ، فإن طابق ما صحت منه فالعمل صحيح ، وإن زاد أو نقص فالعمل غير صحيح فأعده.

مثال الانقسام: إذا هالك رجل عن زوجة وثلاثة بنين، ثم مات أحدهم عن ثلاثة أبناء وبنت، والثاني عن ابنين وثلاث بنات فمسألة الأول من ثمانية وتصح من أربعة وعشرين. للزوجة الثمن ثلاثة ولكل ابن سبعة. ومسألة الميت الثاني من سبعة. ومسألة الميت الثالث من سبعة، وسهام كل ميت منقسمة على مسألته فتصح المسألتان مما صحت منه الأولى وهو أربعة وعشرون.

ومثال المباينة: إذا هلك هالك عن زوجة وابنين ثم مات أحدهما عن ثلاثة أبناء، والثاني عن أربعة أبناء. فمسألة الميت الأول من ثمانية وتصح من ستة عشر، للزوجة اثنان ولكل ابن سبعة. ومسألة الميت الثاني من ثلاثة. ومسألة الميت الثالث من أربعة، وسهام كل ميت تباين مسألته فنثبت كامل المسألتين ثلاثة وأربعة وبينهما تباين، فنضرب إحداهما بالأخرى يحصل اثنا عشر وهو جزء السهم، نضربه فيما صحت منه مسألة الميت الأول ستة عشر يبلغ مائة واثنين وتسعين وهي الجامعة. فللزوجة من المسألة الأولى اثنان في اثني عشر بأربعة وعشرين، ولكل ابن منها سبعة في اثني عشر بأربعة وثمانين. فاقسم نصيب الابن الأول على مسألته ثلاثة يحصل ثمانية وعشرون، وهو جزء سهم مسألته يضرب به سهم كل واحد من ورثته فيكون لكل ابن ثمانية وعشرون، واحد من ورثته فيكون لكل ابن ثمانية وعشرون، وهو جزء سهم واحد وعشرون، وهو جزء سهم مسألته يضرب به نصيب كل واحد من ورثته فيكون لكل ابن واحد وعشرون.

ومثال الموافقة: إذا هلكت امرأة عن زوج وأربعة بنين، ثم مات أحد الأبناء عن ابنين وابنتين ومات الثاني عن ثلاثة أبناء وثلاث بنات. فمسألة الميت الأول من أربعة وتصح من ستة عشر. للزوج أربعة ولكل ابن ثلاثة. ومسألة الميت الثاني من ستة والثالث من تسعة ، وكل مسألة بينها وبين سهام المورث فيها موافقة بالثلث، فنرد الستة إلى ثلثها اثنين والتسعة إلى ثلثها ثلاثة، ثم ننظر بين الاثنين والثلاثة نجدهما متباينين نضرب أحدهما في الآخر يحصل ستة ، نضر بها في مسألة المت الأول ستة عشر تبلغ ستة وتسعين وهي الجامعة، فللزوج من المسألة الأولى أربعة في ستة بأربعة وعشرين، ولكل واحد من الابنين الحيين ثلاثة في ستة بثمانية عشر، وللميت الثاني من الأولى ثلاثة في ستة بثمانية عشر، فاقسمها على مسألته ستة يخرج ثلاثة وهـو جزء سهم مسألته ، فاضرب به نصيب كل واحد من ورثته فيكون لكل ابن ستة ولكل بنت ثلاثة. وللميت الثالث من المسألة الأولى ثلاثة في ستة بثمانية عشر، فاقسمها على مسألته تسعة فيكون الحاصل اثنين وهو جزء سهمها، فأعط كل واحد من ورثته نصيبه من مسألته مضروباً في جزء السهم فيكون لكل ابن أربعة ولكل بنت اثنان.

### ○ فائدة في عمل الشباك:

اعلم أن عمل المناسخات من أصعب مسائل علم الفرائض وأحوجها إلى معرفة تامة بعلم حسابها، ومما يسهله طريقة الشباك التي وضعها الفرضيون لهذا الغرض ونحن نذكر هنا بعض الأمثلة التي تسهل علينا كيفية التعامل مع حل المناسخات.

مثالها: هلك هالك عن ثلاثة أبناء، وقبل قسمة التركة مات الأكبر عن أربعة أبناء، والأوسط عن ثلاثة أبناء، والأصغر عن ابنين، فما نصيب كل وارث؟ الحل:

|    | ٦ |            | ٤ |                   | ٣ |                          | ١٢ |            |
|----|---|------------|---|-------------------|---|--------------------------|----|------------|
| 47 | ۲ |            | ٣ |                   | ٤ |                          | ٣  |            |
|    |   |            |   |                   |   | ت                        | ١  | ابن        |
|    |   |            |   | ت                 |   |                          | ١  |            |
|    |   | ت          |   |                   |   |                          | ١  | ابن<br>ابن |
| ٣  |   |            |   |                   | ١ | ابن                      |    |            |
| ٣  |   |            |   |                   | ١ | ابن<br>ابن<br>ابن<br>ابن |    |            |
| ٣  |   |            |   |                   | ١ | ابن                      |    |            |
| ٣  |   |            |   |                   | ١ | ابن                      |    |            |
| ٤  |   |            | ١ | ابن               |   |                          |    |            |
| ٤  |   |            | ١ | ابن<br>ابن<br>ابن |   |                          |    |            |
| ٤  |   |            | ١ | ابن               |   |                          |    |            |
| ۲  | ١ | ابن        |   | _                 |   |                          |    |            |
| ٦  | ١ | ابن<br>ابن |   |                   |   |                          |    |            |

### مثال آخر:

هالك عن زوجة وثلاثة أخوة لأب وقبل قسمة التركة مات الأخ الأول عن ابنين والثاني عن زوجة وثلاثة أبناء وبنت والثالث عن زوجتين وابنين فما نصيب كل وارث، الحل:

|    | ١  | ۲           | _                   | ۲ | _    | ٨ | _   | ۲۱ |                              |
|----|----|-------------|---------------------|---|------|---|-----|----|------------------------------|
| ٦٤ | 17 | ٨           |                     | ٨ |      | ۲ |     | ٤  |                              |
| ١٦ |    |             |                     | _ |      |   |     | ١  | زوجة                         |
|    |    |             |                     |   |      |   | ت   | ١  | زوجة<br>أخ لأب<br>أخب<br>أخب |
|    |    |             |                     |   | ت    |   |     | ١  | أخب                          |
|    |    |             | ت                   |   |      |   |     | ١  | أخب                          |
| ٨  |    |             |                     |   |      | ١ | ابن |    | •                            |
| ٨  |    |             |                     |   |      | ١ | ابن |    |                              |
| ۲  |    |             |                     | ١ | زوجة |   | -   |    |                              |
| ٤  |    |             |                     | ۲ | ابن  |   |     |    |                              |
| ٤  |    |             |                     | ۲ | ابن  |   |     |    |                              |
| ٤  |    |             |                     | ۲ | ابن  |   |     |    |                              |
| ۲  |    |             |                     | ١ | بنت  |   |     |    |                              |
| ١  | ١  | 1           | زوجة                | ۲ | -    |   |     |    |                              |
| ١  | ١  | ,           | زوجة                | 1 |      |   |     |    |                              |
| ٧  | ٧  | <b>&gt;</b> | زوجة<br>زوجة<br>ابن | ۲ |      |   |     |    |                              |
| ٧  | ٧  | *           | ابن                 | 1 |      |   |     |    |                              |

الحالة الثالثة: إذا كان ورثة الميت الثاني بقية ورثة الأول لكن اختلف إرثهم: «بمعنى أن نسبة أنصبائهم تختلف بإرثهم من الثاني» أو ورث معهم غيرهم. وهذه لها ثلاث صور:

إحداها: أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول مع الاختلاف. الثانية: أن يكون ورثة الثاني من ورثة الأول وغيرهم.

الثالثة: أن يكون ورثة الميت الثاني من غير ورثة الأول.

وفي هذه الحال في جميع صورها نصحح مسألة الميت الأول ونعرف سهم كل وارث منها ثم نصحح مسألة الميت الثاني ونقسم سهامه من الأولى عليها، فإن انقسمت صحت الثانية مما صحت منه الأولى، وإن لم تنقسم فإن وافقت سهامه مسألته رددتها إلى وفقها وإن باينت سهامه مسألته فأثبت المسألة ثم اضرب الوفق عند التوافق أو الكل عند التباين في مسألة الميت الأول فما بلغ فمنه تصح ويسمى «الجامعة».

وعند القسمة من له شيء من المسألة الأولى فأعطه إياه من الجامعة فيما إذا كانت سهام الثاني منقسمة على مسألته وإن لم تكن منقسمة فاضربه فيما ضربت به المسألة الأولى ومن له شيء من الثانية أخذه مضروباً في الخارج من قسمة سهام مورثه على مسألته إذا كانت منقسمة وإلا أخذه مضروباً في جميع سهام مورثه عند التباين أو وفقها عند التوافق ومن كان وارثاً من المسألتين جمعت نصيبه من المسألة الأولى إلى نصيبه من المسألة الثانية ثم اجمع أسهم الورثة من الجامعة فإن طابقها فصحيح وإن زاد أو نقص فالعمل غير صحيح فأعده.

=فإن مات ميت ثالث عملت له مسألة أخرى بعد عمل جامعة لمن قبله وهكذا كلما تعدد الأموات عملت لكل واحد مسألة مستقلة وجامعة.

وبهذا يتبين أن الفرق بين هذه الحالة وبين الحالة الثانية أن هذه لا بد فيها لكل ميت من مسألة مستقلة وجامعة. أما الحال الثانية فيجمع الأموات كلهم في جامعة واحدة، والله أعلم، وإليك أمثلة لهذه الحال لكل صورة مثال:

فمثال الصورة الأولى: أن يهلك هالك عن زوجة وابنتين منها وابن من غيرها ثم تموت إحدى البنتين عمن بقي ثم الثانية عمن بقي فالمسألة الأولى من ثمانية وتصح من اثنين وثلاثين. للزوجة أربعة وللابن أربعة عشر ولكل بنت سبعة ومسألة البنت الأولى وهي الميت الثاني من ستة لأن ورثتها أم وأخت شقيقة وأخ من الأب للأم السدس واحد وللأخت النصف ثلاثة والباقي اثنان للأخ لأب وسهامها من الأولى سبعة وهي مباينة لمسألتها فاضرب مسألتها ستة في ما صحت منه الأولى اثنين وثلاثين تبلغ مائة واثنين وتسعين وهي الجامعة فللزوجة من المسألة الأولى أربعة مضروبة في المسألة الثانية ستة بأربعة وعشرين.

ومن المسألة الثانية واحد مضروب في سهام المورث سبعة بسبعة الجميع واحد وثلاثون وللابن من المسألة الأولى أربعة عشر مضروبة في المسألة الثانية ستة بأربعة وثمانين ومن المسألة الثانية اثنان مضروبان في سهام المورث سبعة بأربعة عشر الجميع ثمانية وتسعون وللبنت الباقية من المسألة الأولى سبعة مضروبة في المسألة الثانية ستة باثنين وأربعين ولها من الثانية ثلاثة مضروبة في سهام مورثها سبعة بواحد وعشرين الجميع ثلاثة وستون.

انتهى عمل مسألة الميت الثاني وجامعته.

=أما مسألة الميت الثالث وهي البنت الثانية فمن ثلاثة لأن ورثتها أم وأخ لأب للأم الثلث واحد والباقي للأخ لأب وسهامها ثلاثة وستون منقسمة على مسألتها وجزء سهمها واحد وعشرون، فللأم منها واحد في واحد وعشرين بواحد وعشرين أضفها إلى نصيبها من الجامعة وهو واحد وثلاثون فيكون المجموع اثنين وخمسين وللأخ منها اثنان في واحد وعشرين باثنين وأربعين أضفها إلى نصيبه من الجامعة وهو ثمانية وتسعون فيكون المجموع مائة وأربعين.

ومثال الصورة الثانية: إذا هلك هالك عن ثلاثة أبناء ثم مات أحدهم عن بنت ومن بقي ومات الثاني عن زوجة وبنت ومن بقي فمسألة الميت الأول تصح من ثلاثة لكل ابن واحد ومسألة الثاني تصح من أربعة للبنت اثنان ولكل أخ واحد وهي مباينة لسهامه فنضربها في المسألة الأولى ثلاثة تبلغ اثنتي عشر وهي الجامعة لكل ابن من المسألة الأولى واحد مضروب في المسألة الثانية أربعة بأربعة ومن المسألة الثانية واحد مضروب في سهام مورثه واحد بواحد الجميع خمسة فنصيب الابنين من الجامعة عشرة وللبنت من المسألة الثانية اثنان مضروبان في سهام مورثها واحد باثنين.

ومسألة الميت الثالث من ثمانية للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة والباقي ثلاثة للأخ وهذه المسألة مباينة لسهام الميت من الجامعة فنضربها في الجامعة اثني عشر تبلغ ستة وتسعين ومنه تصح. للابن الحي من الجامعة الأولى خمسة مضروبة في مسألة الميت الثالث ثمانية بأربعين وله من المسألة الثالثة ثلاثة مضروبة في سهام مورثه خمسة بخمسة عشر ومجموع ما له من=

= الجامعة وهذه المسألة خمسة وخمسون ولبنت الميت الثاني من الجامعة الأولى اثنان مضروبان في مسألة الميت الثالث ثمانية بستة عشر ولزوجة الميت الثالث من مسألته واحد مضروب في سهامه من الجامعة خمسة بخمسة ولبنته أربعة مضروبة في سهامه من الجامعة خمسة بعشرين.

ومثال الصورة الثالثة: إذا هلك هالك عن ابنين ثم مات أحدهما عن ثلاثة أبناء ثم مات أحد الأبناء عن ابنين فمسألة الميت الأول من اثنين لكل ابن واحد ومسألة الميت الثاني من ثلاثة لكل ابن واحد وهي تباين سهام مورثهم من المسألة الأولى فاضربها في الأولى اثنين تبلغ ستة وهي الجامعة للابن من المسألة الأولى واحد مضروب في المسألة الثانية ثلاثة بثلاثة ولكل ابن في الثانية واحد مضروب في سهام مورثه واحد بواحد.

ومسألة الميت الثالث من اثنين لكل ابن واحد وهي تباين سهام مورثهما فنضربها في الجامعة الأولى ستة تبلغ اثني عشر ومنه تصح لابن الميت الأول من الجامعة الأولى ثلاثة مضروبة في مسألة الميت الثالث اثنين بستة ولكل ابن من أبناء الميت الثاني من الجامعة واحد مضروب في مسألة الميت الثالث اثنين باثنين ولكل ابن من ابني الميت الثالث واحد من مسألته مضروب في سهامه من الجامعة واحد بواحد.

وهذه أمثلة توضح ما سبق بيانه وذلك باتباع طريقة عمل الشباك: أولاً: مثال للانقسام:

هلك هالك عن زوجة وأم وابن، وقبل قسمة التركة ماتت أمه عن زوج، ومن يرثها من هؤلاء، الحل:

|     | ١ |        |     |      |
|-----|---|--------|-----|------|
| 7 8 | ٤ |        | 7 £ |      |
| ٣   |   |        | ٣   | زوجة |
|     |   | Ü      | ٤   | أم   |
| ۲٠  | ٣ | ابن بن | ١٧  | ابن  |
| ١   | ١ | زوج    |     |      |

### مثال آخر:

هلك هالك عن زوجة وبنت منها وأم وشقيق، وقبل قسمة التركة ماتت البنت عن ابن ومن يرثها في المسألة الأولى، فما نصيب كل وارث؟

### الحل:

|    | ۲ | _   |    |           |
|----|---|-----|----|-----------|
| 7  | 7 |     | 7  |           |
| ٥  | ١ | أم  | ٣  | زوجة      |
|    |   | ت   | ١٢ | بنت       |
| ٤  |   |     | ٤  | بنت<br>أم |
| ٥  |   |     | ٥  | شقيق      |
| ١. | ٥ | ابن |    | •         |

# ثانياً: إذا كان بين السهام والمسألة التوافق:

مثاله: هلك هالك عن زوجة وبنت منها وشقيقة، وقبل قسمة التركة توفيت البنت عن زوج وابن ومن يرثها في المسألة الأولى: الحل:

|     | ١  |            | ٣ | _     |
|-----|----|------------|---|-------|
| 7 8 | 17 |            | ٨ |       |
| ٥   | ۲  | أم         | ١ | زوجة  |
|     |    | ت          | ٤ | بنت   |
| ٩   |    |            | ٣ | شقيقة |
| ٣   | ٣  | زوج        |   | _     |
| ٧   | ٧  | زوج<br>ابن |   |       |

#### مثال آخر:

هلكت هالكة عن زوج وابن وبنت منه. وأم. ثم مات الابن قبل قسمة التركة عن زوجة وابن والمذكورين: الحل:

|     | ٧   | ١           | ١٢ | ٣        | _          | •          |
|-----|-----|-------------|----|----------|------------|------------|
| 757 | 7 8 |             | ٣٦ | ١٢       |            |            |
| ١٣٦ | ٤   | أب          | ٩  | ٣        | زوج        |            |
| 1   | ٤   | جدة         | ٦  | ۲        | زوج<br>أم  |            |
|     |     | ت           | ١٤ | V        | ابن<br>بنت | ۲(         |
| ٨٤  |     |             | ٧  | <b>'</b> | بنت        | <i>)</i> 1 |
| ۲١  | ٣   | زوجة        |    |          | _          |            |
| ٩١  | ١٣  | زوجة<br>ابن |    |          |            |            |

## إذا كان بين السهام والمسألة التباين:

مثاله: هلكت هالكة وتركت زوجاً وابناً وبنتاً منه، ثم ماتت البنت قبل قسمة التركة وتركت زوجاً وابناً ومن يرثها من الأولى: الحل:

|     | 1  | _          | ١٢ |            |
|-----|----|------------|----|------------|
| ٤٨  | ١٢ |            | ٤  |            |
| ١٤  | ۲  | أب         | ١  | زوج        |
| 7 8 |    |            | ۲  | زوج<br>ابن |
|     |    | Ç          | ١  | بنت        |
| ٣   | ٣  | زوج        |    | •          |
| ٧   | ٧  | زوج<br>ابن |    |            |
|     |    |            |    |            |

مثال آخر: هلك هالك وترك زوجة وبنتاً منها وأخاً لأب. وقبل قسمة التركة ماتت الزوجة عن زوج وعم وهؤلاء: الحل:

|    | 1 | _   | ٤ | _    |
|----|---|-----|---|------|
| ٣٢ | ٤ |     | ٨ |      |
|    |   | ت   | ١ | زوجة |
| ١٨ | ۲ | بنت | ٤ | بنت  |
| ۱۲ |   |     | ٣ | أخت  |
| ١  | ١ | زوج |   |      |
| ١  | ١ | عم  |   |      |

مثال: هلك هالك عن زوجة وبنت منها وأم وشقيقة، وقبل قسمة التركة توفيت الزوجة عن زوج وابن وهؤلاء: الحل:

|     | ٣  |            | ٣  | ٣ | ·          | ٤   |            |
|-----|----|------------|----|---|------------|-----|------------|
| 444 | ١٢ |            | 97 | ٤ |            | 7 8 |            |
|     |    |            |    |   | ت          | ٣   | زوجة       |
| ٥٨  | ۲  | أم         | 17 |   |            | ٤   | زوجة<br>أم |
| 104 |    |            | 01 | ١ | بنت        | 17  | بنت        |
|     |    | ت          | ٣. |   |            | ٥   | شقيقة      |
| ٩   |    |            | ٣  | ١ | زوج        |     |            |
| ١٨  |    |            | ٦  | ۲ | زوج<br>ابن |     |            |
| 10  | ٣  | زوج        |    |   | -          |     |            |
| ٣٥  | ٧  | زوج<br>ابن |    |   |            |     |            |

إِذَا لَمْ تُقْسَمْ تَرِكَةُ اللَّيْتِ حَتَّى مَاتَ بَعْضُ وَرَثَتِهِ، وَكَانَ وَرَثَةُ الثَّانِيْ يَرِثُونَهُ عَلَى أَخَسْبِ مِيْرَاثِهِمْ مِنَ الْأُوَّلِ، قَسَمْتَ التَّرِكَةَ عَلَى وَرَثَةِ الثَّانِيْ وَأَجْزَأُكُ (')، وَإِن اخْتَلَفَ مِيْرَاثُهُمْ، صَحَّدْتَ مَسْأَلَةَ الثَّانِيْ، وَقَسَمْتَ عَلَيْهَا سِهَامَهُ مِنَ الْأُوْلَى ، فَإِن انْقَسَمَ، صَحَّتِ النَّسْأَلَتَان مِمَّا صَحَّتْ مِنْهُ الْأُولِي ('')، ......

(۱) قوله «إِذَا لَمْ تُقْسَمْ تَرِكَةُ اللَّيْتِ حَتَّى مَاتَ بَعْضُ وَرَثَتِهِ، وكَانَ وَرَثَةُ الثَّانِيْ يَرِقُونَهُ عَلَى حَسْبِ مِيْرَاثِهِمْ مِنَ الْأَوَّلِ، قَسَمْتَ التَّرِكَةَ عَلَى وَرَثَةِ الثَّانِيْ وَأَجْزَأَكَ»: هذه هي الحالة الأولى من المناسخات، وهي أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول ، وإرثهم من الثاني كإرثهم من الأول فتقسم التركة على من بقى من الورثة كأن الميت مات عنهم.

وقد سبق بيان ذلك مفصلا وقلنا إِذَا كان ورثة الثاني هم ورثة الأول فيكتفى بقسمة التركة بين الورثة الموجودين، باعتبار أن المتوفى الثاني لم يكن حيا حين وفاة المتوفى الأول، ولا داعي لقسمة التركة بين ورثة الأول، ثم ورثة الثاني ؛ لأنهم لم يتغيروا، وإن لم تنقسم ضربت الثانية أو وفقها في الأولى ثم كل من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية أو وفقها ومن له شيء في الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه أو وفقها، فلو مات شخص عن بنين وبنات من زوجة واحدة، ثم مات أحدهم قبل قسمة التركة، ولا وارث له سوى إخوته الباقين، فيكتفي بقسمة واحدة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

(٢) قوله «وَإِنِ اخْتَلَفَ مِيْرَاتُهُمْ، صَحَّتَ مَسْأَلَةَ الثَّانِيْ، وَقَسَمْتَ عَلَيْهَا سِهَامَهُ مِنَ الْأُولَى» : هذه هي مِنَ الْأُولَى، فَإِنِ انْقَسَمَ، صَحَّتِ الْلَسْأَلَتَانِ مِمَّا صَحَّتْ مِنْهُ الْأُولَى» : هذه هي الحالة الثانية من المناسخات، وقد سبق بيانها مفصلا، وهذا مثال أخر يزيدها وضوحاً.

= هلك هالك عن أم وعم ثم مات العم عن بنت وابن عم:

فمسألة الميت الأول من ثلاثة: للأم الثلث واحد، وللعم الباقي اثنان.

ومسألة الميت الثاني من اثنين: للبنت النصف واحد، ولابن العم الباقي واحد، فتصح مسألة الميت الثاني مما صحت منه مسألة الميت الأول لأن نصيبه من الميت الأول منقسم على ورثته وإن لم ينقسم ميراث الميت الثاني من الميت الأول على ورثته فإننا نضرب ما صحت منه المسألة الثانية التي للميت الثاني إن حصل بينها وبين مسألة الميت الأول تباين أو نضرب وفقها إن حصل توافق بينهما في الأولى ثم كل من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية في حال الموافقة ومن له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية أو مضروبا في وفقها في حال الموافقة ومن له شيء من الأولى أخذه مضروبا في سهام الميت الثاني أو مضروبا في وفقها في حال الموافقة هذه هي طريقة في سهام الميت الثاني أو مضروباً في وفقها في حال الموافقة هذه هي طريقة القسمة وقد ذكرنا أمثلة لذلك كله.

(۱) قوله «وَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ، ضَرَبْتَ الثَّانِيَةِ، أَوْ وَفْقَهَا فِي الْأُولِيٰ، ثُمَّ كُلُّ مَنْ لَهُ شَيْءً فِي الثَّانِيةِ أَوْ وَفْقَهَا، وَمَنْ لَهُ شَيْءً فِي الثَّانِيةِ مَضْرُوبٌ فِي الثَّانِيةِ أَوْ وَفْقَهَا» : أي وإن لم ينقسم ميراث الميت مضرُوبٌ فِيْ سِهَامِ الْمَيِّتِ الثَّانِيْ أَوْ وَفْقَهَا» : أي وإن لم ينقسم ميراث الميت الثاني من الميت الأول على ورثته فإننا نضرب ما صحت منه المسألة الثانية التي للميت الثاني إن حصل بينها وبين مسألة الميت الأولى تباين أو ضربت وفقها إن حصل توافق بينهما في الأولى ثم كل من له شيء من الأولى أخذه=

# ثُمَّ تَفْعَلُ فِيْمَا زَادَ مِنَ اْلْسَائِلِ كَذَٰلِكَ <sup>(۱)</sup>، .....

-مضروبا في الثانية في حال المباينة أو مضروباً في وفقها في حال الموافقة ومن له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية أخذه مضروبا في سهام الميت الثاني أو مضروباً في وفقها في حال الموافقة هذه هي طريقة القسمة وقد ذكرنا أمثلة لذلك كله.

(۱) قوله «ثُمَّ تَفْعَلُ فِيْمَا زَادَ مِنَ ٱلْسَائِلِ كَذَلِكَ» : أي ثم تفعل في الميت الثالث وكذا الرابع والخامس ومن يليهم قلوا أو كثروا كما عملت في الميت الثاني مع الأول فتصحح الجامعة للأوليين وتعرف سهام الميت الثالث منها، وتقسمها على مسألته فإما أن تنقسم أو توافق أو تباين كما مر بيانه فيما سبق.

## باَبُ مَوَانِعِ الْمِيْرَاثِ (١)

وَهِيَ ثَلاَثَةٌ: أَحَدُهَا: اخْتِلاَفُ الدِّيْنِ، فَلاَ يَرِثُ أَهْلُ مِلَّةٍ أَهْلَ مِلَّةٍ أُخْرَى؛ لِقَوْل رَسُوْل اللهِ ﷺ: «لاَ يَرِثُ ٱلْسُلِمُ الْكَافِرَ، وَلاَ الْكَافِرُ ٱلْسُلِمَ» \*(٢)، ......

(١) قوله «بأبُ مَوَانِع أُلمِيْرَاثِ»: المانع في اللغة: الحائل بين الشيئين.

وفي الاصطلاح هو ما يلزم من وجوده العدم، والمراد بموانع الإرث ما يكون عند حصوله سبب يمنع من حصول الإرث.

## فائدة: تنقسم موانع الإرث إلى قسمين: $\infty$

الأول: ما يمنع من الجانبين وهو اختلاف الدين والرق، فلا يرث المخالف في الدين لمن خالف، ولا يورث كما سيأتي بيان ذلك قريباً.

الثاني: ما يمنع من جانب واحد وهو القتل، فالقاتل لا يرث من المقتول، والمقتول بلقتول المتفق عليها والمقتول بالمؤلف المؤلف.

(٢) قوله «وَهِي ثَلاَثَةٌ: أَحَدُهَا: اخْتِلاَفُ الدِّيْنِ، فَلاَ يَرِثُ أَهْلُ مِلَّةٍ أَهْلَ مِلَّةٍ أَهْلَ مِلَّةٍ أَهْلَ مِلَّةٍ أَهْلَ مِلَّةٍ أَهْلَ مِلَّةٍ أَهْلَ مِلْكَافِرَ، وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ». هذا هو أول موانع الإرث، وهو اختلاف الدين وهو أن يكون أحدهما يعنى الوارث والموروث على ملة والثاني على ملة أخرى مثل أن يكون أحدهما مسلماً والثاني كافراً، أو أحدهما يهودياً والأخر نصرانياً أو لا دين له، ونحو ذلك فلا توارث بينهما لانقطاع الصلة بينهما شرعاً فقد قال الله تعالى لنوح عليه الصلاة والسلام ﴿ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنْ =

## وَالْمُرْتَدُّ لاَ يَرِثُ أَحَدًا (١) ، .......والْمُرْتَدُّ لاَ يَرِثُ أَحَدًا (١) ، .....

=الْجَاهِلِينَ ﴾ (١) ، وعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضْيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ عَنَّهُ وَالْمُسْلِمَ الْكَافِرَ ، وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» (٢).

### $\infty$ فائدة: استثنى بعض أهل العلم من ذلك مسألتين:

الأولى: الإرث بالولاء فلا يمنعه اختلاف الدين بل يرث المولى من له عليه ولاء وإن كان مخالفاً له في دينه لحديث عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَلَيَّ قَالَ: «لاَ يَرثُ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ إلاَّ أَنْ يَكُونَ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ» (٣).

والصحيح ما ذهب إليه أكثر أهل العلم أن اختلاف الدين مانع من التوارث مطلقاً أي سواء كان التوارث بالقرابة أو بالولاء أو النكاح أما حديث جابر فهو ضعيف لا تقوم به الحجة في هذا الباب.

الثانية: إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة فيرث من قريبه المسلم ترغيباً له في الإسلام، وهذا قول الإمام أحمد.

والصحيح: أن الكافر لا يرث المسلم حتى لو أسلم قيل قسمة التركة ، لأن المواريث قد وجبت لأهلها بموت المورث.

(۱) قوله «وَالْمُرْتَدُّ لاَ يَرِثُ أَحَدًا»: المرتد لغة: الراجع، قال تعالى ﴿ وَلاَ تَرْتَدُّوا عَلَى الْمُوتَدُّ لاَ يَرِثُ أَحَدًا»: المرتد لغة: الراجع، قال تعالى ﴿ وَلاَ تَرْتَدُوا عَلَى الْدَبِي اللهِ عَلَى أَدْبَارِكُمْ ﴾ (١) مَا في الاصطلاح: فهو الذي يكفر بعد إسلامه طوعاً بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل، فمن ارتد بعد إسلامه بهذا الوصف فإنه =

<sup>(</sup>١) سورة هود: الآية ٤٦.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في الفرائض ـ باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (٦٧٦٤)، ومسلم في الفرائض ـ باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (١٦١٤).

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي ـ كتاب الفرئض ـ باب لا يرث المسلم الكافر (١٢٥٨٩).

<sup>(</sup>٤) شرح فتح القدير (٥٧/٦)، المبسوط (١٠/١٠).

## وَإِنْ مَاتَ فَمَالُهُ فَيْءٌ (١). الثَّانِيْ: الرِّقُّ، فَلا يَرِثُ الْعَبْدُ أَحَدًا، وَلا لَهُ مَالٌ يُورَثُ (٢)

= لا يرث أحداً لا أباه ولا أمه ولا أبنه لأنه مرتد مخالف وليس على دين، ولا يرث كافراً، لأنه يخالفه في حكم الدين، لأنه لا يقر على كفره، فلم يثبت له حكم الدين الذي أنتقل إليه، ولهذا لا تحل ذبيحتهم ولا نسائهم.

وإن انتقلوا إلى دين أهل الكتاب ولو أرتد متوارثان، فمات أحدهما، لم يرثه الأخر، فإنه المرتد لا يرث ولا يورث، وهو مذهب الحنفية (١)، ورواية في مذهب الإمام أحمد (٢).

وذهب شيخ الإسلام<sup>(٣)</sup> إلى أن المرتد يورث، واستدل لذلك بأن الصحابة رضي الله عنهم في أيام الردة يورثون أهل المرتدين من أموال المرتد.

والصواب: أن المرتد لا يرث ولا يورث لعموم قوله هذا لا يرث المُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمَ» (1) ، وهذا هو اختيار شيخنا على الْمُسْلِمَ» (2) ، وهذا هو اختيار شيخنا على (0) ، وهو قول جمهور الفقهاء.

- (١) قوله «وَإِنْ مَاتَ، فَمَالُهُ فَيْءٌ»: يعني يكون ماله لبيت مال المسلمين، يصرف في المصالح العامة كبناء المساجد، وبناء المدارس، وإعطاء الفقراء ونحو ذلك.
- (٢) قوله «الثَّانِيْ: الرِّقُ، فَلاَ يَرِثُ الْعَبْدُ أَحَدًا، وَلاَ لَهُ مَالٌ يُورَثُ»: هذا هو الصنف الثاني ممن لا يرثون ولا يورثون وهو العبد، ويعرف أهل العلم الرق بأنه عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، يعني: أن السبب الأصلي هو أنه كافر، ولما استولى عليه المسلمون اشتروه، و أصبح مملوكاً أي عاجزاً عجزاً=

<sup>(</sup>١) الفروع (١/٥)، المغنى والشرح الكبير (٢٠/٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: مسائل أبي داود ، ص ٢٢٠ ، والمغنى (٢٠٠٠٦ ـ ٣٠١) ، والإنصاف (٣٥٢/٧).

<sup>(</sup>٣) الشرح الممتع (٢١/٨٠١).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه، ص٢١٧.

<sup>(</sup>٥) حاشية الدسوقي (٢٨٧/٦)، مغنى المحتاج (٤٤/٤)، الفروع (٥١/٥).

### وَمَنْ كَانَ بَعْضُهُ حُرًّا، وَرِثَ وَوُرِثَ (١).

= حكمياً لا عجزاً حسياً، ومعنى العجز الحكمي أنه لا يملك لنفسه شيئاً، فلا يستطيع أن يسافر إلا بإذن سيده، ولا يبيع ولا يشتري إلا بإذن سيده ولا يتزوج إلا بإذن سيده، وكذلك لا يملك شيئاً إلا بإذن سيده، فهو مولى عليه مملوك، وهذا هو معنى العجز الحكمي، ولما كان العبد بهذه المنزلة فإنه لا يرث لأنه لا مال له في الحقيقة، فلو كان لهذا الرقيق أخوان حران فمات أحدهما فإن المال كله للحر ولا يرث أخاه الرقيق، لأنه إذا أخذ شيئاً من المال أخذه السيد، والسيد أجنبي.

وقوله «وَلاَ لَهُ مَالٌ يُوْرَثُ» لأنه لا يملك ولأنه لا مال له فيورث كما سبق لقوله للله وَمَن ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ » (١).

∞ فائدة: الأسير عند الكفار هل يرث؟ نقول: إذا علمت حياته فإنه يرث، لأن
 الكفار لا يملكون الأحرار بالقهر، فهو باق على حريته، فيرث كالمطلق.

(۱) قوله «وَمَنْ كَانَ بَعْضُهُ حُرَّا، وَرثَ وَوُرثَ»: أي المبعض، وهو من بعضه رقيق وبعضه حريرث ويورث بجزئه الحرويحجب على مقدار ما فيه من الحرية، ولا يرث ولا يورث بالقدر الباقي فيه من الرق: اختلف الفقهاء في توريث المبعض: فذهب ابن عباس رضي الله عنهما وبه قال الظاهرية (۲)، وهذا المذهب عند الحنابلة (۳)، ووجه عند الشافعية (٤)، وهو ما ذهب إليه المؤلف أنه يرث ويورث على قدر ما فيه من الحرية والرق.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ـ كتاب المزارعة ـ باب حلب الإبل على الماء (٢٣٧٩)، مسلم ـكتاب البيوع ـ باب من باع نخلاً عليه ثمر(٣٩٨٢).

<sup>(</sup>۲) المحلى (۳۰۲/۹).

<sup>(</sup>٣) المغني (١٣٤/٧ ـ ١٣٥).

<sup>(</sup>٤) مغنى المحتاج (٢٥/٣).

## الثَّالِثُ: الْقَتْلُ، فَلاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ الْمَقّْتُولَ بِغَيْرِ حَقِّ (١)،.....

القول الثاني: أنه لا يرث ولا يورث بل يكون ما ملكه لسيده كما لو كان رقيقاً وهذا هو قول الحنفية (١) ، والمالكية (١) ، والشافعية (٣) في المذهب عندهم ، وهو اختيار شيخنا على الله الله الله الله المناطقة (١) .

والصحيح: هو القول الأول، فالمبعض يرث على قدر ما فيه من حرية ورق، لأن الحكم يدور مع علته لكن ما كسبه أو ورثه بجزئه الحر فليس لمالك باقيه منه شيء وإنما يكون لورثة المبعض.

فلو خلف بنتاً نصفها حر، وأما وأباً حرين، فللبنت نصف ميراثها وهو الربع وللأم مع حرية البنت، فقد حجبتها بحريتها عن السدس فبنصف حريتها تحجبها عن نصفه ويبقى لها الربع لوكانت حرة فلها بنصف حريتها نصفه وهو الثمن والباقى للأب.

مثال أخر: ابن نصفه حر، وأم حرة ، وعم حر، فلو كان الابن كامل الحرية كان للأم السدس من ستة ، وله الباقي ، وهو نصف وثلث ، وهو خمسة ، وبتبعيضه له نصف ماله لو كان حراً ، وهو ربع وسدس « ٢٠٥ = ربع + سدس » ، وللأم «ربع = ١٠٥ وهو سدس ونصف سدس » ، وذلك ربع المال ، والباقى وهو ثلث المال للعم تعصيباً .

(١) قوله «الثَّالِثُ: الْقَتْلُ، فَلاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ الْلَقُتُولَ بِغَيْرِ حَقِّ»: هذا هو المانع الثالث من موانع الإرث وهو القتل، والقتل الذي يمنع الإرث هو ما أوجب=

<sup>(</sup>١) حاشية رد المختار (٧٦٦/٦).

<sup>(</sup>٢) شرح الخراشي على مختصر خليل (٢٢٢/٨).

<sup>(</sup>٣) مغنى المحتاج (٢٥/٣).

<sup>(</sup>٤) تسهيل الفرائض، ص١٦.

=قصاصاً أو دية أو كفارة، فإذا قتل الأخ أخاه عمداً وكان له أخوة آخرون فإنه لاحظ له في ميراثه، بل ميراثه لإخوانه الآخرين دون القاتل.

ويتحقق في القاتل أمور منها :القتل قصاصاً إن كان عمداً أو الدية والكفارة إن كان قد قتله خطأ، أما الأب فإن قتل ابنه فلا قصاص لأن الأب لا يُقتل بإبنه ولكن عليه الدية، فيدفع الدية لأولاده ولأمه وذلك لأنهم ورثته، ولا يرث الأب لأنه قاتل مع بقاء سبب الإرث وهو القرابة.

#### وهل جميع القتل يسقط الميراث؟

على خلاف بين أهل العلم، فذهب الشافعية (۱) إلى أن القتل مطلقاً يمنع من الميراث سواء كان بحق أو بغير حق، حتى من له مدخل في القتل من شهادة أو حكم أو نحوها لعموم قوله ، ولأن توريث القاتل يفضي إلى تكثير القتل، لأن الوارث ربما استعجل موت مورثه، ليأخذ ماله.

وذهب الحنفية (٢) إلى أن القتل المانع من الميراث هو القتل بغير حق وهو المضمون بقصاص أو كفارة، وهو القتل مباشرة من مكلف، وإذا كان القاتل غير مكلف فلا يمنع من الميراث، وكذلك القتل بحق كالدفاع عن النفس أو القصاص لا يمنع الميراث، لأن الحرمان إنما شرع عقوبة على القتل المحظور والقتل بحق غير محظور.

أما المالكية (٣) فذهبوا إلى أن القتل المانع من الميراث هو القتل العمد، وأما قتل الخطأ فيرث من المال دون الدية وحجتهم أن منع القاتل من الميراث عقوبة، =

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين (٦/ ٣١) ، والمهذب (٣١/٢).

<sup>(</sup>٢) المبسوط للسرخسي (٤٨/٣٠)، ورد المحتار (٧٦٦/٦).

<sup>(</sup>٣) الكافي في فقه أهل المدينة (١٠٤٤/٢).

-والمخطئ لا عقوبة عليه كما لا قود عليه.

أما الحنابلة فقد ذكر المؤلف مذهبهم وهو أن القتل المانع من الميراث هو القتل بحق، أما القتل بغير حق فيرث، والقتل بحق هو المضمون بقصاص أو دية أو كفارة سواء كان القاتل مكلفاً أو غير مكلف كالصبي والمجنون، وسواء كان القتل بمباشرة أو بالتسبب وذلك لعموم الأخبار، أما القتل بحق فقد خرج لأنه مأذون فيه.

أما الأدلة التي استدل بها على أن القاتل لا يرث فمنها ما رواه مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب: أن رجلا من بنى مدلج يدعى قتادة كانت له أم ولد وكان له منها ابنان فتزوج عليها امرأة من العرب فقالت لا أرضى عنك حتى ترعى على أم ولدك فأمرها أن ترعى عليها فأبى ابناها ذلك فتناول قتادة أحد ابنيه بالسيف فمات فقدم سراقة بن مالك بن جعشم على عمر بن الخطاب في فذكر ذلك له فقال له: اعدد لي بقديد وهى أرض بنى مدلج عشرين ومائة من الإبل فلما قدم عمر في أخذ ثلاثين جذعة وثلاثين حقة وأربعين خلفة ثم قال: أين أخ المقتول؟ سمعت رسول الله في يقول: «ليس لِلْقاتِل شَيْء» (۱).

والراجح عندي: هو ما ذهب إليه المالكية، وهو اختيار شيخنا<sup>(٢)</sup> عَطَّلْقَه، وهو أن القتل المانع من الميراث هو القتل العمد.

أما القتل الخطأ فلا يمنع من الميراث.

<sup>(</sup>١) شرح السنة (٢٢٣٣/٨).

<sup>(</sup>٢) الشرح الممتع على زاد المستقنع (١١/١٣).

وَإِنْ قَتَلَهُ بِحَقِّ كَاْلقَتْلِ حَدًّا(''، أَوْ قِصَاصًا('')، أَوْ قَتْلِ الْعَادِلِ الْبَاغِيَ، لَمْ يُمْنَعْ مِيْرَاتُهُ('').

=وهل يرث من الدية التي سيبذلها؟

نقول لا يرث، لأن الدية غرم عليه.

- (١) قوله «وَإِنْ قَتَلَهُ بِحَقِّ كَاْلقَتْلِ حَدًّا»: كأن يكون على المقتول حد كحد الزنى وقد أحصن فإنه يرجم حتى الموت، وقد شارك القاتل في الرجم فإن ذلك لا يمنع من الميراث.
- (٢) قوله «أَوْ قِصَاصًا»: كأن يقتل أحد الأخوين أباه فيقوم غير القاتل بقتل أخيه القاتل لأبيه قصاصاً فهنا يكون ميراث الابن من الأب والابن القاتل.
- (٣) قوله «أَوْ قَتْلِ الْعَادِلِ الْبَاغِيَ، لَمْ يُمْنَعْ مِيْرَاتُهُ»: نقول ذهب الحنفية (١)، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (٣) إلى أن العادل إذا قتل قريبه الباغي ورثه؛ لأنه قتل بحق، فلم يمنع الميراث كالقصاص، ولأن قتل الباغي واجب، ولا إثم على القاتل بقتله، ولا يجب الضمان عليه فكذا لا يحرم من الإرث.

وذهب الشافعية (١)، وهو قول عند الحنابلة (١)إلى أنه لا يرث لعموم حديث «لَيْسَ لِقَاتِلِ شَيْءٌ.» (١).

<sup>(</sup>١) تبيين الحقائق (٣/ ٢٩٥ ـ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٢)التاج والإكليل (٦/ ٢٧٩)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٣٠٠)، والشرح الصغير (٤/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٣) الإنصاف (٣٦٩/٧)، كشاف القناع (٦/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٤) الفتح (٤/٤١٤.٥١٥)، حاشية قليوبي (٣/١٤٨).

<sup>(</sup>٥) الإنصاف (٣٦٩/٧).

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد (٣٤٨)، والنسائي ـ كتاب الفرائض ـ باب توريث القاتل(٦٣٦٨).

=والصحيح أنه يرث في هذه المسائل كلها لأنه قتل بحق فهو فعل مأذون له فيه فلم يمنع معه من الإرث، ولأن عدم التوريث معه ذريعة لترك الكثير من الأحكام الواجبة من إقامة الحدود ومن الجهاد في سبيل الله في قتل البغاة أو إدلاء المسلم بشهادة الحق.

وهل يرث الباغي العادل؟ أي إذا قتل من بغى قريبه العادل فهل يرثه؟ نقول على قولين:

الأول أنه يرثه لأنه فعل مأذون فيه شرعا فلم يمنع الميراث أشبه ما لو أطعمه باختياره فأفضى إلى تلفه، ولأنه حق في زعم الباغي، فإن البغاة يرون إباحة دم كل من ارتكب معصية صغيرة كانت أو كبيرة.

وقال أبو حنيفة (١): إن قال: قتلته وأنا على حق في رأيي حين قتلته، وأنا الآن على حق ورث منه، وإن قال: كنت على باطل في قتلي له لم يرث منه.

<sup>(</sup>١) تبيين الحقائق (٣/ ٢٩٥ - ٢٩٦).

<sup>(</sup>٢) الإنصاف (٣٦٩/٧).

<sup>(</sup>٣) الشرح الممتع (٢١/٣٢٥)

### بَابُ مَسَائِلَ شَتَّى(١)

# إِذَا مَاتَ عَنْ حَمْلِ يَرِثُهُ (٢) ، .....

(۱) قوله «مَسَائِلَ شَتَّى»: يعني مسائل متفرقة، فإنها مسائل من أبواب متفرقة، يعني يقال شتى وشتان، قال تعالى ﴿ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ﴾ (۱)، يعني متفرقة، وقال تعالى ﴿ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ﴾ (۲).

قال الشاعر:

### قد عشت في الناس أطواراً على طرق \* \* \* \* \* شتى وقاسيت فيها اللِّين والفظعا

والمؤلف على في هذا الباب سيذكر مسائل متفرقة في المواريث كميراث الحمل، وكذا المفقود، وحكم من طلق في مرض الموت وغير ذلك.

(٢) قوله «إِذَا مَاتَ عَنْ حَمْلٍ يَرِثُهُ»: الحمل بفتح الحاء ما في بطن الحبلى فيقال امرأة حامل وحاملة إذا كانت حبلى. والمراد بالحمل في علم الفرائض: ولد المرأة المتوفى عنه في بطنها، وهو يرث، أو يحجب في جميع التقادير أو بعضها، ويشترط لميراث الحمل شرطان:

الأول: تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفة، فإن لم يعلم وجوده فإنه لا يرث، ويتحقق هذا الشرط بأمور هي:

١- أن يولد حياً حياة مستقرة الأقل من ستة أشهر من حين موت المورث.

Y- أن يولد لأكثر مدة الحمل وهي أربع سنين فأقل من حين موت المورث، بشرط أن لا توطأ أمه، ولا تكون فراشاً لمن يطأ من حين موت المورث إلى وضع الحمل، وهنا يوقف ميراث اثنين ذكرين إن كان ميراثهما أكثر وإلا فميراث أنثين وتعطى للحمل.

<sup>(</sup>١) سورة الحشر: الآية ١٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الليل: الآية ٤.

وَقَفْتَ لَهُ مِيْرَاثَ ذَكَرَيْنِ إِنْ كَانَ مِيْرَاتُهُمَا أَكْثَرَ، وَإِلاَّ مِيْرَاثَ أَنْثَيَيْنِ، فَتَعْطِيْ كُلَّ وَإِنْ كَانَ فِيْ الْوَرَثَةِ مَفْقُودٌ لاَ يُعْلَمُ وَارِثِ الْيَقِيْنَ، وَتَقِفُ الْبَاقِيَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ (١). وَإِنَ كَانَ فِيْ الْوَرَثَةِ مَفْقُودٌ لاَ يُعْلَمُ خَبَرُهُ (٢)،

الشرط الثاني: أن يولد حياً حياة مستقرة، ويتحقق ذلك بالصراخ والبكاء والعطاس، والرضاع، والحركة الكثير، والتنفس الكثير، وغير ذلك.

(١) قوله «وَقَفْتَ لَهُ مِيْرَاثَ ذَكَرَيْنِ إِنْ كَانَ مِيْرَاتُهُمَا أَكْثَرَ، وَإِلاَّ مِيْرَاثُ أُنْثَيَيْنِ، فَتَعْطِيْ كُلَّ وَارِثُو الْيَقِيْنَ، وَتَقِفُ الْبَاقِيَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ»: هذه جملة الأحكام المتعلقة بميراث الحمل فنقول:

أولاً: الأولى عند وجود الحمل أن تبقى التركة لحين خروجه لتكون القسمة مرة واحدة.

ثانياً: إذا طلب الورثة أو بعضهم القسمة أي تعجيل قسمة التركة قبل وضع الحمل وبين حاله من الذكورية والأنوثة فلهم ذلك ولا يجبرون على الصبر، ولا يعطون كل المال ولكن يوقف للحمل الأكثر كما ذكر ذلك المؤلف وهو ميراث ذكرين أو أنثيين، لأن ولادة التوأمين كثيرة معتادة، فلا يجوز قسم نصيبها كالواحد وما زاد عليه نادر.

(٢) قوله «وَإْنَ كَانَ فِي الْوَرَئَةِ مَفْقُودٌ لاَ يُعْلَمُ خَبَرُهُ»: شرع المؤلف ببيان أحكام ميراث المفقود.

والمفقود لغة : هو المعدوم. وفي الاصطلاح: هو الغائب الذي انقطع خبره، ولا يُدرى حياته من موته.

وقيل: بأنه اسم لموجود هو حي باعتبار أُول حاله، ولكنه كالميت باعتبار مآله. كمن دخل في حرب ولا يُدرى أسَلِم أم قُتل، أو أنها أتت فيضانات = =واجترفت الناس ولا يُدرى ، أو ركب سفينة ولا يدرى أين ذهب ، أو سافر سفراً طال زمانه فيه وانقطعت فيه أخباره ولا يدرى أحي هو أم ميت فماذا نصنع في ميراثه ؟.

نقول أولاً الفقد إما أن يكون غالبه السلامة، كمن سافر لتجارة أو طلب علم، أو سياحة ولم يعلم خبره، ففيه روايتان في المذهب:

الأولى: لا يقسم ماله، ولا تتزوج امرأته، حتى يتيقن موته، أو يمضي عليه مدَّة لا يعيش لمثلها، وذلك مرجعه اجتهاد الحاكم، لأَنَّ الأصل حياته، والتقدير لا يصار إليه إلا بتوقيف، ولا توقيف هنا، فوجب التوقف عنه.

الروايةُ الثانية: أنَّه ينتظر به تتمَّة تسعين سنةً منذ ولد، لأَنَّ الغالب أنَّه لا يعيش أكثر من هذا.

ثانياً: من كان الغالب من حاله الهلاك، كمن يكون في سفينة وغرقت بهم أو من يفقد في مهلكة كالذي يفقد بين الصفين، أو في مفازة يهلك فيها النَّاس، أو يفقد من بين أهله ولا يُرى له أثر، أو لحاجة قريبة فلا يرجع، ولا يُعلم خبره، فهذا ينتظر به أربع سنين.

قلت: والأظهر عندي ما ذهب إليه الشيخان رحمهما الله أن المرجع في الحكم بموته إلى اجتهاد الحاكم؛ لأن الأصل حياة المفقود فلا يخرج عنه إلا بيقين أو ما في حكمه كما لو فقد وهو ابن تسعين فإن المرجع في تعيين وقت موته إلى اجتهاد الحاكم على القولين جميعا، وهذا القول أظهر دليلا من قول من حدد المدة بتسعين سنة، لأن التحديد بزمن معين يحتاج إلى دليل شرعي ولا دليل هنا، والله أعلم.

## أَعْطَيْتَ كُلَّ وَارِثٍ الْيَقِيْنَ، وَوَقَفْتَ الْبَاقِيَ حَتَّى يُعْلَمَ حَالُهُ(١)، .....

(۱) قوله «أعْطَيْتَ كُلَّ وَارِثُمُ الْيَقِيْنَ ، وَوَقَفْتَ الْبَاقِيَ حَتَّى يُعْلَمَ حَالُهُ» : أي إذا مات للمفقود أحد ورثته وطلبوا القسمة ، دفع لكل وارث اليقين من حقه ، ووقف الباقي إلى أن يتبين أمر المفقود ، أو تنقضي مدة الانتظار التي ضربها الحاكم له ، فإن بان المفقود حياً أخذ نصيبه ، وإن انقضت مدة الانتظار أضيف نصيبه إلى ماله ، ويرد الباقي على مستحقه ، ثم لا يخلو المفقود من أربعة أحوال :

الحالة الأولى: أن نعلم أنه مات قبل مورثه، فنرد الموقوف إلى من يستحقه من ورثة الأول، وليس له شيء لعدم تحقق شرط الإرث.

الحالة الثانية: أن نعلم أنه مات بعد مورثه، فيكون الموقوف تركة للمفقود ويصرف لورثته.

الحالة الثالثة: أن نعلم أنه مات ولا ندري أقبل مورثه أم بعده، فالمذهب أنها كالتي قبلها لأن الأصل بقاء حياته، ولا يحكم بموته إلا بعد انقضاء مدة التربص.

الحالة الرابعة: أن لا تُعلم له حياة ولا موت حتى تنقضي المدة، وحكمها كالتي قبلها.

#### صفة العمل في مسائل المفقود:

إذا مات شخص وخلّف ورثة أحدهم مفقود فطريق العمل أن تجعل له مسألتين؛ مسألة حياة ومسألة موت، ثم تنظر بينهما بالنسب الأربع فما حصل بعد النظر والعمل فهو الجامع للمسألتين، فمن ورث فيهما على السواء أعطى نصيبه كاملا، ومن اختلف إرثه أعطى الأقل؛ لأنه اليقين، =

= ومن سقط في إحداهما لم يعط شيئا، ففي زوج وشقيقة وأخت لأب مفقودة، مسألة الموت من اثنين للزوج النصف واحد وللشقيقة النصف واحد، ومسألة الحياة من ستة وتعول إلى سبعة، للزوج النصف ثلاثة، وللشقيقة النصف ثلاثة، وللأخت لأب السدس واحد تكملة الثلثين.

وبين المسألتين مباينة فنضرب إحداهما في الأخرى فيحصل أربعة عشر وهي الجامعة؛ للزوج من مسألة الحياة ثلاثة تضرب في مسألة الموت اثنين فيحصل له ستة، وللشقيقة مثله؛ لأنه الأضر في حقهما ويوقف اثنان للمفقودة؛ فإن بان أنها حية دفعا إليها، وإن بان موتها قبل موت مورثها ردا على الزوج والأخت نصفين، وإن بان موتها بعد موت مورثها، أو مضت مدة التربص ولم يعلم خبرها قسما على ورثتها كسائر مالها.

وفي زوج وأختين لأب وأخ لأب مفقود مسألة الموت من ستة وتعول إلى سبعة للزوج ثلاثة وللأختين أربعة ، ومسألة الحياة من اثنين وتصح من ثمانية للزوج أربعة وللأخ اثنان ولكل أخت واحد ، والمسألتان متباينتان تضرب إحداهما في الأخرى فتبلغ ستة وخمسين وهي الجامعة للزوج من مسألة الموت ثلاثة؛ لأنه الأضر في حقه ، تضرب في مسألة الحياة ثمانية فيحصل له أربعة وعشرون ، ولكل واحدة من الأختين من مسألة الحياة واحدة؛ لأنه الأضر في حقهما ، يضرب في مسألة الموت سبعة بسبعة ويوقف ثمانية عشر ، الأضر في حقهما ، يضرب في مسألة الموت سبعة بسبعة ويوقف ثمانية عشر ، فإن تبينت حياته أخذ نصيبه منها وهو أربعة عشر ، ورد الباقي وهو أربعة على الزوج؛ لأنها كمال فرضه ، وكذا لو مضت مدة التربص ولم يعلم خبره ، وترجع الجامعة بالاختصار إلى سبعها ثمانية لتوافى الأنصباء =

إلاَّ أَنْ يُفْقَدَ فِيْ مَهْلَكَةٍ أَوْ مِنْ بَيْنِ أَهْلِهِ، فَيُنْتَظُّرُ أَرْبَعَ سِنِيْنَ ثُمَّ يُقْسَمُ ('') وَإِنْ طَلَقَ الْمَرْفَقِ فِي مَرَضِ الْلَوْتِ الْمَحُوْفِ الْمَرَأَتَهُ ('')، طَلاَقًا يُتَّهَمُ فِيْهِ بِقَصْدِ حِرْمَانِهَا الْمُرَاثَةَ عُنْهُ بِقَصْدِ حِرْمَانِهَا ('')، يَتَّهَمُ فِيْهِ بِقَصْدِ حِرْمَانِهَا ('')، ......

=بالأسباع، وإن تبين موته قبل موت مورثه رد الجميع على الأختين؛ لأنه كمال فرضهما، وللزوج والأختين أن يصطلحوا على الأربعة الزائدة على نصيب المفقود فيقتسموها؛ لأنها لا تخرج عنهم.

- (۱) قوله «إلا أَنْ يُفْقَدَ فِيْ مَهْلَكَةٍ أَوْ مِنْ بَيْنِ أَهْلِهِ ، فَيُنْتَظَرُ أَرْبَعَ سِنِيْنَ ثُمَّ يُقْسَمُ » : سبق الإشارة إلى ما ذكره المؤلف وقلنا بأن الصواب أن هذا يرجع إلى اجتهاد القاضي أي في ضرب المدة التي يضربها للمفقود .
- (٢) قوله «وَإِنْ طَلَقَ الْمَرِيْضُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ الْمَحُوْفِ امْرَأَتَهُ»: سبق تعريف المرض المخوف وحده هو ما إذا مات فيه الإنسان فإن لم يستنكره الناس لأن الغالب أن من أصيب به فإنه يموت ومن ذلك الأمراض السرطانية أو الايدز أو مرض الحمى الشديدة ونحو ذلك فهذه أمراض مخيفة خطيرة مميتة.
- (٣) قوله «طَلاَقًا يُتَّهَمُ فِيْهِ بِقَصْدِ حِرْمَانِهَا أَلِيْرَاثَ، لَمْ يَسْقُطْ مِيْرَاتُهَا»: وذلك معاملة له بنقيض قصده فهي ترثه وهو لا يرثها لأن البينونة جاءت منه فالحيل لا تبطل الحقوق.
- (٤) وفهم من قوله «يُتَّهَمُ فِيْهِ بِقَصْدِ حِرْمَانِهَا»: أنه إذا لم يتهم فإنها لا ترث منه من حين البينونة.

مثال ذلك: رجل مريض بالسرطان وهو من الأمراض المخيفة فطلبت منه زوجته أن يطلقها، أو قال لها اختاري لنفسك، فاختارت الطلاق، فهذا لا يتهم، فهنا لا ترثه لأنها هي التي طلبت واختارت لنفسها فراقه.

مَادَامَتْ فِيْ عِدَّتِهِ (١) ، وَإِنْ كَانَ الطَّلاَقُ رَجْعِيًّا ، تَوَارَثَا فِيْ الْعِدَّةِ ، سَوَاءً كَانَ فِيْ الصِّحَّةِ أُو الْمَرَض (٢) ، ........

(١) قوله «مَادَامَتْ فِي عِدَّتِهِ»: أي أنها إذا انقضت عدتها فإنها لا ترث.

والصحيح: أن المطلقة في مرض موته المخوف متهماً بقصد حرمانها، فترثه البائن في العدة وبعد العدة لأنه متهم، وكل من حاول إبطال حق مسلم فإنه يعامل بنقيض قصده، وهذا هو اختيار شيخنا على الكن يستثنى من ذلك أمران:

الأول: أن تتزوج المرأة فإنها إن تزوجت لا يمكن أن ترث من زوجين في وقت واحد وبزواجها فقد قطعت العلاقة بينها وبين النزوج الأول نهائياً، وذهب مالك (٢) إلى أنها ترث ولو تزوجت، والصحيح القول الأول.

الثاني: أن ترتد هذه المرأة فإنها لا ترث، وقد سبق أن من موانع الإرث الردة عن الإسلام.

(۱) قوله «وَإِنْ كَانَ الطَّلاَقُ رَجْعِيًّا، تَوَارَكًا فِيْ الْعِدَّةِ، سَوَاءً كَانَ فِيْ الصِّحَّةِ أَوِ الْمَرَضِ»: مفهوم كلام المؤلف أن الطلاق الرجعي لا يمنع الميراث سواء كان في الصحة أو في المرض لأن الرجعية زوجة لا تبين إلا بانقضاء عدتها، وما ذكره المؤلف ليس فيه خلاف بين أهل العلم.

قال ابن قدامة (٣) «من غير خلاف نعلمه».

<sup>(</sup>١) الشرح المتع (١١/ ٣١٤).

<sup>(</sup>٢) بداية المجتهد (٣/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٣) المغنى (٩/ ١٩٤).

وَإِنْ أَقَرَّ الوَرَثَةُ كُلُّهُمْ بِمُشَارِكٍ لَهُمْ فِي الْمِرَاثِ فَصَدَّقَهُمْ، أَوْ كَانَ صَغِيْرًا مَجْهُوْلَ النَّسَبِ (١)، ثَبَتَ نَسَبُهُ وَإِرْثُهُ (٢)، ...............

(۱) قوله «وَإِنْ أَقَرَّ الْوَرَئَةُ كُلُّهُمْ بِمُشَارِكُ لَهُمْ فِي الْمِيْرَاثِ فَصَدَّقَهُمْ، أَوْكَانَ صَغِيْرًا مَجْهُولَ النَّسَبِ» : هذا الباب يسمى بباب الإقرار بمشارك في الميراث، وهذا له أحوال:

الأول: إقرار جميع الورثة بهذا المشارك في الميراث فإنه يشاركهم في الميراث لكن بشرط وهو تصديقهم أي صدق المقر به الورثة أي لا بد من تصديقهم على أنه مشارك لهم في الميراث كما لو أقر له بمال ، وكذلك إذا كان المقر به صغيراً أو مجنوناً مجهول النسب فإنه ينسب إليه - أي ينسب إلى الميت المقر به - وإن لم يصدقه لأن الصغير أو المجنون لا يعتبر قوله ، لكن يشترط هنا ثلاثة شروط:

الشرط الأول: إمكان صدق الدعوى، أي أن يكون المقر به من الميت، بحيث يحتمل أن يولد لمثله، فلو أقر من له عشرون سنة أن هذا الذي عمره خمس عشرة سنة ابناً له فلا يصدق ولا يقبل لأنه لا يمكن حصول هذا.

الشرط الثاني: أن يكون المقربه مجهول النسب أي لا يعلم أنه فلان ابن فلان، فإن كان معلوم النسب فلا يقبل اقراره به، لأن اقراره به يستلزم ابطال نسب معروف.

الشرط الثالث: أن لا ينازع المقر في نسب المقربه، فإن نوزع فيه فليس الحاقه بأحدهما بأولى من الآخر.

(٢) قوله «تُبَتَ نَسَبُهُ وَإِرْتُهُ»: أي ثبت نسب المشارك للورثة وذلك لأن الشريعة تتشوق إلى لحوق الأنساب وثبت كذلك إرثه إلا إذا وجد مانع من موانع الإرث المتقدمة.

## وَإِنْ أَقَرَّ بَعْضُهُمْ، لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ، وَلَهُ فَضْلُ مَا فِيْ يَدِ الْمُقِرِّ عَنْ مِيْرَاثِهِ (١).

(۱) قوله «وَإِنْ أَقَرَّ بَعْضُهُمْ، لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ، وَلَهُ فَضْلُ مَا فِيْ يَدِ الْمُقِرِّ عَنْ مِيْرَاثِهِ» : هذه هي الحالة الثانية من أحوال المشارك وهي أن يقر بعض الورثة بمشاركته لهم في الميراث والبعض لم يقر فهنا يترتب على ذلك أُمور:

الأول: أنه لا يلحق نسبه، وهذا بالإجماع لأن النسب لا يتبعض فلا يمكن إثباته في حقهما.

الثاني: أنه له فضل ما في يد المقرعن ميراثه، فإن أقر أحد الأبناء بأخ مثله ولم يقر الآخر فإنه يكون له ثلث ما بيد المقر.

مثال ذلك: لدينا أخوان عمرو وزيد أقر زيد بأن خالداً أخوه ولم يقر عمرو بذلك فنقول بأن على زيد أن يعطي خالداً ثلث ما بيده لأنه الآن يقر بأن الورثة ثلاثة هو أحدهم أما عمرو فله نصف التركة لأنه لم يقر بثبوت أخوة خالد له، فإن أقر بأخت فلها خمس ما بيد زيد لأنه مقر بها بالإخوة فتقسم التركة على خمسة لزيد خمسان وعمرو خمسان وللأخت خُمس ما بيد المقر وهو زيد لأنه أقر بأنها أخت له.

∞ فائدة: إذا وجد دليل قاطع عن طريق البصمات الوراثية يُثبت قرابة من أقر
 بقرابته من المتوفى:

فإن ذلك يقدَّم على من نفاه من الورثة، ويثبت به نسبه وإرثه، وعكسه إذا وجد اختلاف بين فصيلة دم هذا الشخص وبين من نسب إليه مما يستحيل معه أن يكون ابناً، فإنه لا يثبت إليه ولا يرث منه.

### باَبُ الْوَلاَءِ(١)

الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ (٢)، وَإِنِ اخْتَلَفَ دِيْنُهُمَا؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ﴾ (٣)،

### (١) قوله «بأبُ الوَلاَ

(٢) ءِ ٣: أي باب الميراث بالولاء، والولاء لغة: الملك.

وشرعاً: ثبوت حكم شرعي بعتق أو تعاطي سببه كاستيلاد وتدبير.

وقيل أيضاً في تعريفه: هو عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بتخليصه من الرق.

أما معناه: هو أن من أعتق عبداً أو أمة صار عاصباً لهذا المعتق فيستحق جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من النسب فيرثه، ويكون ولياً له في النكاح ويتولى تغسيله، وتكفينه والصلاة عليه ودفنه عند موته وغير ذلك.

- (٣) قوله «الوَلاء لِمَنْ أَعْتَقَ»: أي من أعتق عبداً مملوكاً أو أمة استحق ولاؤها كما سيأتي في حديث عائشة رضى الله عنها.
- (٤) قوله «وَإِنِ اخْتَلُفَ دِيْنُهُمَا ؛ لِقُولِ رَسُولِ اللهِ ﷺ : « إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ » (١) » : هذا الحديث متفق عليه ، وهو عمدة في هذا الباب ، وله قصة.

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت على بريرة فقالت: إن أهلي كاتبوني على تسع أوق في تسع سنين في كل سنة أوقية فأعينيني فقلت لها إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك ويكون الولاء لي فعلت

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ـ كتاب البيوع ـ باب إذا اشترط في البيع شروطاً لا تحل (٢١٦٨)، ومسلم ـ كتاب العتق ـ باب بيان أن الولاء لمن أعتق (١٥٠٤) عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ.

فذكرت ذلك لأهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فأتتني فذكرت ذلك قالت فانتهرتها فقالت لها الله إذا قالت فسمع رسول الله الله على فأخبرته =

=فقال: «اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلاَءَ فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ». فَفَعَلْتُ قَالَتْ ثُمَّ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَشِيَّةً فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُ وَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُ وَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ كَانَ مِائَة شَرْطٍ كَتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُ وَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ كَتَابُ اللَّهِ أَوْثَقُ مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ أَعْتِقْ فُلاَنًا وَالْوَلاَءُ لِي إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ » (١٠).

وقد أكثر أهل العلم من الكلام عليه، وأكثروا التصانيف في الكلام عليه وما يتعلق بفوائده.

ويستفاد من هذا الحديث جملة من الفوائد منها:

١- قوله «إنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» يستفاد من التعبير بإنما إثبات الحكم للمذكور
 ونفيه عما عداه، فلا ولاء لمن أسلم على يديه رجل.

٢- فيه جواز سعي المكاتب وسؤاله واكتسابه وتمكين لسيد له من ذلك، لكن
 محل الجواز إذا علمت جهة حل كسبه.

٣- فيه أن للمكاتب أن يسأل من حين الكتابة ولا يشترط في ذلك عجزه خلافاً لمن شرطه.

٤- فيه دليل على أنه لا ولاء لغير المعتق، وأن من أسلم على يد رجل لم يكن
 له ولاؤه لأنه غير معتق.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه، ص٢٣٤.

=العتيق وليس له ورثة من صلبه يحوزوا المال، فإنه يكون إلى المعتق وإذا لم يوجد معتق فإن ورثته يحلون محله ويقومون مقامه.

٦- في الحديث أيضاً أن البيع إذا اشتمل على شرط باطل فإن البيع صحيح
 والشرط باطل، فالبيع يتم والشرط باطل.

وقوله «وَإِنِ اخْتَلَفَ دِيْنُهُمَا» فيه إشارة إلى خلاف، فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة:

فيرى الحنفية (١) ، والشافعية (٢) ، وأحمد (٣) في رواية عنه أنه لا يرث المعتق المعتق مع اختلاف دينهما لعموم قوله هذا لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ » (٤) ، ولأنه ميراث بمنعه اختلاف الدين كميراث النسب ولأن اختلاف الدين مانع من الميراث فيمنعه مع صحة الولاء وثبوته.

وقال المالكية (٥) إذا أعتق المسلم كافراً فيكون الميراث لبيت المال إلا أن يكون للمسلم أقارب كفار فيكون الولاء لهم.

<sup>(</sup>١) المبسوط (٣٠/ ٣٠ ـ ٤٦)، وأحكام القرآن للجصاص (٢/١٨٦)

<sup>(</sup>٢) البهجة شرح التحفة ، ص٥٩٣.

<sup>(</sup>٣) المغني (٦ / ٣٨١).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه، ص٢١٧.

<sup>(</sup>٥) حاشية الدسوقى ٤ / ٢١٦

والمذهب عند الحنابلة كما سبق فإنهم يثبتون ميراث المسلم من الكافر والكافر من المسلم بالولاء واحتجوا لذلك بحديث جابر الله أن النبي الله قال «الا يُرثُ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ إلاَّ أَنْ يَكُونَ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ» (١).

وَإِنْ عَتَقَ عَلَيْهِ بِرَحِم أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ تَدْبِيْرٍ أَوِ اسْتِيْلاَدٍ، فَلَـهُ عَلَيْهِ الْـوَلاَءُ (''، وَعَلَـى أَوْلاَءُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ الْـوَلاَءُ (''، وَعَلَـى أَوْلاَدِهِ مِنْ حُرَّةٍ مُعْتَقَةً أَوْ مِنْ أَمَتِهِ ('')، .................

- والراجح من هذه الأقوال: أنه لا توارث بينهما مع اختلاف الدين وإن ثبت الولاء دليل ذلك قوله الله الله يُرثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» (٢)، وهذا هو اختيار شيخنا(٢) على الله وهو قول الحنفية، والشافعية، ورواية في مذهب أحمد كما سبق.

(۱) قوله «وَإِنْ عَتَقَ عَلَيْهِ بِرَحِمٍ أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ تَدْبِيْرٍ أَوِ اسْتِيْلاَدٍ، فَلَهُ عَلَيْهِ الْوَلاَءُ»:

أي إذا عتق عليه بسبب رحم، كما لو ملك أباه أو ولده، أو أخاه ونحو ذلك فإنه يكون الولاء له، وكذلك ـ أو كتابة ـ أي إذا كاتبه بأن يبيعه على نفسه بأقساط فله عليه الولاء، وهذا قول كافة الفقهاء. وقال بعضهم أنه لا ولاء على المكاتب لأنه أشترى نفسه من سيده فلم يكن له عليه ولاء.

والصحيح: القول الأول لحديث عائشة، وقوله «أو تدبيره» وذلك بأن يقول له إذا مت فأنت حر، «أو استيلاد» وذلك بأن تعتق عليه أمته باستيلاد بأن

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه، ص٢١٧.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه، ص٢١٧.

<sup>(</sup>٣) الشرح الممتع على زاد المستقنع (١٣/ ٥١٤).

يتسراها ـ أي يجامعها ـ فتحمل منه ثم تلد ابناً أو بنتاً فإنها تعتق إذا مات، فهذه الأحوال الثلاثة كلها تكون للسيد المعتق ويرثه عنه عصبته بعد موته.

(٢) قوله «وَعَلَى أَوْلاَدِهِ مِنْ حُرَّةٍ مُعْتَقَةٍ أَوْ مِنْ أَمَتِهِ» : أي ويكون الولاء أيضاً للمعتقين على أولاد العتيق وأولادهم وإن سفلوا ، لكن بشرط وهو أن يكونوا من زوجة حرة معتقة لأن الزوجة إن كانت حرة الأصل لم يكن على الأولاد ولاء ، وكذلك يكون الحكم في أمة ثم أعتقت أو كانت أمة لهذا= وعلى مُعْتِقِيْهِ وَمُعْتَقِيْهُ أَوْلاَدِهِ وَأَوْلاَدِهِمْ وَمُعْتِقِهِمْ ، أَبدًا مَا تَنَاسَلُوا (١) ، وَيَرتُهُمْ إِذا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْ يَحْجُبُهُ عَنْ مِيرَاثِهِمْ (١) ، ثمَّ عَصَبَاتُهُ مِنْ بَعْدِهِ (٣). ومَنْ قَالَ : أَعْتِقْ عَبْدَكُ عَنِي وَعَلَيَ مُنْ مَعْدَهُ فَنْ مِيْرَاثِهِمْ (١) ، ثمَّ عَصَبَاتُهُ مِنْ بَعْدِهِ (٣). ومَنْ قَالَ : أَعْتِقْ عَبْدَكُ عَنِي وَعَلَيَ مُنْ مَعْدَهُ فَعَلَى الآمِر تَمْنُهُ ، ولَهُ وَلاَ وُهُ ولاَ وُهُ اللهِ أَمْنُ اللهِ مَنْ يَعْدِهِ (١) .

=السيد، فإن ولاء أولاد هذا المعتق من هذه الزوجة يكون لهذا السيد الذي اعتق أباهم، لكن يشترط أن لا يكون قد جرى على هؤلاء الأولاد رق فأعتقوا فإن ولاءهم حينئذ يكون لمعتقهم.

- (۱) قوله «وَعَلَى مُعْتِقِيْهِ وَمُعْتَقِيْ أَوْلاَدِهِ وَأَوْلاَدِهِمْ وَمُعْتِقِهِمْ، أَبدًا مَا تَنَاسَلُوْا»: أي ويكون له الولاء على من للعتيق ولاؤه، كعتيق، ومعتقي أولاده وأولادهم ومعتقيهم أبداً ما تناسلوا، وذلك لأنه ولى نعمته وبسببه عتقوا، ولأنهم فرع، والفرع يتبع أصله.
- (٢) قوله «وَيَرِنْهُمْ إِذا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْ يَحْجُبُهُ عَنْ مِيْرَاثِهِمْ»: سبق أن ذكرنا أن المعتق إذا مات فإنه يرثه سيده المعتق لكن بشرط عدم وجود إرث من النسب، فإن كان هناك وارث من النسب ولكنهم أصحاب فروض ولم يستغرقوا التركة كلها، فإن ما تبقى منها يكون للسيد المعتق.

- (٣) قوله «ثُمَّ عَصَبَاتُهُ مِنْ بَعْدِهِ»: الضمير في بعده يعود على السيد، والمعنى أن الولاء يكون لعصبة السيد بعد موته، الأقرب فالأقرب لأنه حق من حقوقه.
- (٤) قوله «وَمَنْ قَالَ: أَعْتِقْ عَبْدَكَ عَنِّيْ وَعَلَيَّ ثَمَنُهُ فَفَعَلَ، فَعَلَى الآمِرِ ثَمَنُهُ، وَلَهُ وَلاَؤُهُ»: أي إذا قال إنسان لأخر، أعتق عبدك عني وعلى ثمنه فأعتقه صح العتق، وهذا بإجماع أهل العلم.

وعلى هذا الآمر ثمن العبد وله ولاؤه، لأنه أعتقه عنه بشرط العوض فهو نائب عنه في العتق كالوكيل.

وَإِنْ لَمْ يَقُلْ: عَنِّيْ، فَالثَّمَنُ عَلَيْهِ وَالْوَلاَءُ لِلْمُعْتِقِ (١)، وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَنْ حَيِّ بِلاَ أَمْرِهِ أَوْ عَنْ مَيِّتٍ، فَالْوَلاَءُ لِلْمُعْتِق (٢)، .....

- (۱) قوله «وَإِنْ لَمْ يَقُلْ: عَنِيْ، فَالثَّمَنُ عَلَيْهِ وَالوَلاَءُ لِلْمُعْتِقِ»: أي وإن قال أعتق عبدك وعلي ثمنه دون أن يذكر كلمة عني فالثمن على القائل والولاء للمعتق، وإنما لزم الثمن للقائل لأنه جعل جعلاً لمن عمل عملاً وهو العتق، وقد عمل ذلك العمل فيلزمه الجعل، وإنما كان الولاء للمعتق لدخوله تحت قوله هرانيما الولاء ليمن أعتق »، والمسئول هو المعتق لا السائل لأنه لم يطالب بالعتق عنه.
- (٢) قوله «وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَنْ حَيِّ بِلاَ أَمْرِهِ أَوْ عَنْ مَيِّتٍ، فَالْوَلاَءُ لِلْمُعْتِقِ»: أما الحي فلا خلاف في المذهب في ذلك، وقال بعض أهل العلم إن ولاءه للمعتق عنه، والصحيح المذهب، وهو قول جمهور أهل العلم لقوله هذا "إنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» (١)، ولأنه أعتق عبده بغير إذن غيره له فكان الولاء له، ولأن من شروط العتق الملك، ولا ملك للمعتق عنه، فالولاء تابع للملك.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه، ص٢٣٤.

أما إن كان العتق عن ميت فلا يخلو من أمرين:

الأول: أن يكون العتق عن واجب عليه ككفارة ظهار مثلاً فإن العتق يقع عنه يعني عن الميت كما سيأتي في كلام المؤلف وذلك لمكان الحاجة إلى ذلك، وهي الاحتياج إلى براءة ذمة الميت، وهل يكون الولاء له على قولين (۱): الأول: يثبت الولاء له أيضاً لأن الكفارة ليس من شرطها الدخول في ذلك المكفر عنه.

وَإِنْ أَعْتَقَهُ عَنْهُ بِأَمْرِهِ فَالْوَلاَءُ لِلْمُعْتَقِ عَنْهُ بِأَمْرِهِ (''، وَإِذَا كَانَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الْحُرَّيْنِ خُرَّ الْأَصْل، فَلاَ وَلاَءَ عَلى وَلَدِهَمَا ('')، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا (''')، .....

الثاني: أن الولاء يثبت للمعتق، وهذا هو الصواب.

الأمر الثاني: أن يكون العتق في غير واجب فهنا يكون الولاء للمعتق بـلا خلاف في المذهب.

(١) قوله «وَإِنْ أَعْتَقَهُ عَنْهُ بِأَمْرِهِ فَالْوَلاَءُ لِلْمُعْتَقِ عَنْهُ بِأَمْرِهِ»: وذلك كأن يقول والد لولده أعتق عبدك عني، فإن الولاء يثبت للمعتق عنه، وهذا قول أكثر أهل العلم.

وقال بعضهم: بل الولاء للمعتق إلا أن يعتقه عنه بعوض فيكون له الولاء ويلزمه العوض ويصير كأنه اشتراه ثم وكله في إعتاقه، أما إذاكان عن غير عوض فلا يصح.

والصحيح: القول الأول لأن مالك العبد أصبح وكيلاً عن الآمر في العتق كما لو أخذ عوضاً.

<sup>(</sup>١) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٢٨٩/٢).

- (٢) قوله «وَإِذَا كَانَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ أَلْحُرَّيْنِ حُرَّ الْأَصْلِ، فَلاَ وَلاَءَ عَلَى وَلَدِهَا»:
  وهذا هو قول جمهور أهل العلم (١)، وذلك لأن الأم إن كانت حرة الأصل
  فالولد يتبعها فيما إذا كان الأب رقيقاً في انتفاء الرق والولاء، فلأن يتبعها في
  نفي الولاء وحده أولى، وإن كان الأب حر الأصل فالولد يتبعه فيما إذا كان
  عليه بحيث يصير الولاء عليه لمولى أبيه، فلأن يتبعه في سقوط الولاء عنه
  أولى.
  - (٣) قوله «وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا»: يعني الأبوين.

رَقِيْقًا، تَبِعَ ٱلْوَلَـدُ ٱلْأُمَّ فِي حُرِّيَّتِهَا أَوْ رِقِّهَا، فَإِنْ كَانَـتِ ٱلْأُمُّ رَقِيْقَـةً (')، فَإِنْ أَعْتَقَهُمْ ('')،

(۱) قوله «رَقِيْقًا، تَبِعَ الْوَلَدُ الْأُمَّ فِي حُرِيَّتِهَا أَوْ رِقِّهَا، فَإِنْ كَانَتِ الْأُمُّ رَقِيْقَةً»:
وذلك لأن الولد يتبع الأم في الحرية والرق، لأنه انفصل من الأب نطفة لا
قيمة لها ولا مالية ولا منفعة، وإنما اكتسب لبنها ومنيها، فلأجل ذلك تبعها
كما لو أكل رجل تمراً في أرض رجل وسقطت نواة في الأرض من يد الآكل
فصارت نخلة، فإنها ملك صاحب الأرض دون الآكل.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأولاد يتبعون أباهم في الحرية والرق.

### مائدة: يستثنى في هذه المسألة ما يلي:

١- إذا أشترط زوج أمة حرية أولادها فهم أحرار لقوله هله «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهم » (٢).

<sup>(</sup>١) المغنى (٢٥٧/٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم ـ كتاب الإجارة ـ باب أجر السمسرة ، ووصله أبو داود ـ كتاب القضاء ـ باب المسلمون على شروطهم (٣٥٩٤) ، والحاكم (٩٢/٢) عن أبي هريرة .

٢- إذا كان هناك غرر وذلك بأن تزوج بامرأة شرطها أو ظنها حرة فتبين أنها
 أمة ، فولدها حر ولو كان أبوه رقيقاً ويفديه.

٣. إذا كان قد تزوج بها زواج شبهة فولدها حر.

- (٢) قوله «فَإِنْ أَعْتَقَهُمْ» : أي إن كانت الأم رقيقة وأعتق السيد أولادها. فَوَلاَ وُهُمْ لَهُ وَلاَ يَنْجَرُ عَنْهُ بِحَالِ (١)، وَإِنْ كَانَ الْأَبُ رَقِيْقًا وَالْأُمُّ مُعْتَقَةً، فَوَلَـدُهَا أَحْرَارٌ وَعَلَيْهِمُ الْوَلاَءُ لِمَوْلِىَ أُمِّهُمْ (٢)، فَإِنْ عُتِقَ الْعَبْدُ، جَرَّ مُعْتِقُهُ وَلاَءَ أَوْلاَدِهِ (٣)،
- وَإِنِ اشْتَرَى أَحَدُ اْلأَوْلاَدِ أَباَهُ ، عَتَقَ عَلَيْهِ (١) ، ......
- (١) قوله «فَوَلاَ وُهُمْ لَهُ وَلاَ يَنْجَرُّ عَنْهُ بِحَالِ»: أي فولاء أبناء هذه الأمة يكون للسيد ولا ينفك عن ذلك بحال لعموم قوله الله الوكاء للمؤلّ أعْتَقَ» (١).
- (٢) قوله «وَإِنْ كَانَ الْأَبُ رَقِيْقًا وَالْأُمُّ مُعْتَقَةً، فَولَدُهَا أَحْرَارٌ وَعَلَيْهِمُ الْوَلاَءُ لِمَوْلَى أُمُّهِمْ» : أي إذا تزوج العبد معتقة لغير سيده فأولدها ـ أي أنجبت منه الولد ـ فإن ولاء ولدها ذكراً كان أو أُنثى واحداً كان أو أكثر لمولى أمه التي هي زوجة العبد، فيرثه ويعقل عنه، لكونه سبب الأنعام عليه، لأنه إنما صار حراً بسبب عتق أمه.
- (٣) قوله «فَإِنْ عُتِقَ الْعَبْدُ، جَرَّ مُعْتِقُهُ وَلاَءَ أَوْلاَدِهِ»: أي فلو أعتق الأب سيده كما سبق ثبت له عليه الولاء وجر إليه ولاء أولاده عن موالي أمهم فيصير الولاء

وأخرجه الترمذي ـ كتاب الأحكام ـ باب ما ذكر عن رسول الله لله في الصلح بين الناس (١٣٥٢) عن كثير بن عبد الله المزنى عن أبيه عن جده، وقال: حسن صحيح.

وأخرجه الدار قطني (٢٧/٣ ـ ٢٨)، والحاكم (٤٩/٢ ـ ٥٠) عن عائشة وأنس ـ رضي الله عنهما ـ بلفظ «المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق»، وصححه النووي في المجموع (٤٦٤/٩)، والألباني في الإرواء (١٣٠٣).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه، ص٢٣٤.

على العتيق وأولاده لمعتق الأب، لأن الأب لما كان مملوكاً لم يكن يصلح وارثاً ولا ولياً في نكاح، فإذا عتق صلح الانتساب إليه، وعاد وارثاً وولياً، لأن الولاء فرع النسب، والنسب إلى الآباء دون الأمهات، وإنما ثبت لموالى الأم لعدمه من جهة الأب، فإذا أمكن عاد إلى موضعه.

(٤) قوله «وَإِن اشْتَرَى أَحَدُ الْأَوْلاَدِ أَباهُ، عَتَقَ عَلَيْهِ» : أي إذا أشترى أحد أولاد المعتقة الأُحرار أباه الرقيق أو ملكه بهبة أو غيرها فإنه يعتق عليه بالملك، وهذا مجمع عليه عند عامة أهل العلم (١٠).

وَلَهُ وَلاَ وَهُ وَوَلاَءُ إِخْوَتِهِ ، وَيَبْقَى وَلاَ وَهُ لِمَوْلِى أُمِّهِ ('' ، فَإِنْ اشْتَرَى أَبُوْهُمْ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ ثُمَّ مَاتَ الْأَنْ اَلْأَبُ فَمِيْرَاتُهُ بَيْنَ أَوْلاَدِهِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ('' ، فَإِذا مَاتَ عَتِيْقُهُ بَعْدَهُ ، فَمِيْرَاتُهُ لِلدُّكُورِ دُوْنَ الإِنَاثِ (") ،

(۱) قوله «وَلَهُ وَلاَؤُهُ وَوَلاَءُ إِخْوَتِهِ، وَيَبْقَى وَلاَؤُهُ لِمَوْلَى أُمِّهِ. فَإِنْ اشْتَرَى أَبُوهُمْ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ»: جملة ما ذكره المؤلف هنا أن للولد ولاء أبيه لأنه عتق عليه بملكه إياه فكان له ولاءه لعموم قوله «إِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» (٢)، ويكون له كذلك ولاء أخوته من المعتقة، لأنهم تبع لأبيهم، فيثبت الولاء للولد على أبيه وأولاده ويبقى ولاء هذا الابن الذي ملك أباه وإخوته لموالي أمه ولا يجر ولاء نفسه منهم إليه، بل يستمر الولاء لهم، لأنه لو جره لثبت له على نفسه ولا يمكن أن يكون له على نفسه ولاء كما أنه لا يرث نفسه.

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير مع الإنصاف (٢٥/١٩).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه، ص٢٣٤.

- (٢) قوله «فَإِنْ اشْتَرَى أَبُوهُمْ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ، فَمِيْرَاثُهُ بَيْنَ أَوْلاَدِهِ لِللَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْكَيْنِ»: أي إذا مات الأب المعتق وقد أعتق عبداً فميراث الأب الذي خلفه يكون بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين كما سبق بيان ذلك في ميراث الأولاد، فإن مات من أعتقه الأب فماذا يكون العمل؟ سيذكر ذلك المؤلف.
- (٣) قوله «فَإِذا مَاتَ عَتِيقُهُ بَعْدَهُ، فَمِيْرَاتُهُ لِللْكُوْرِ دُوْنَ الْإِنَاثِ»: أي يرثه أبناء الذكور دون الإناث لأن الذكور عصبة بالنفس والإناث عصبة بالغير، والولاء إنما يكون لعصبة المعتق بالنفس لا بالغير فلو هلك أب كان ماله بين أبنه وبنته للذكر مثل حظ الأنثيين بالتعصيب لا بالولاء ولما هلك العبد وخلف ابن ولو الشترى الدُّكُورُ وَ الإِناَثُ أَبَاهُمْ فَعَتَقَ عَلَيْهِمْ (١)، ثم الشترى أبوهم عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ، وَمِيْرَاتُهُمَا عَلَى مَا ذَكَرْنا فِي الَّتِي قَبْلَهَا (١)، وَإِنْ مَاتَ الذَّكُورُ وَ الْعِتِيقِ، وَرِثَ الإِنَاثُ مِنْ مَالِهِ بِقَدْرِ مَا أَعْتَقْنَ مِنْ أَبِيهِنَ (١)، مَا اللهِ فِقَدْرِ مَا أَعْتَقْنَ مِنْ أَبِيهِنَ (١)، مَا اللهِ فِقَدْرِ مَا أَعْتَقْنَ مِنْ أَبِيهِنَ (١٠)، وَإِنْ مَاتَ الذَّكُورُ وَ الْعَتِيقِ، وَرِثَ الإِنَاثُ مِنْ مَالِهِ بِقَدْرِ مَا أَعْتَقْنَ مِنْ أَبِيهِنَ (١٠)،

- مولاه وبنت مولاه كان ماله لأبن مولاه دون بنت مولاه لأنه أقرب عصبة مولاه ولا خلاف في ذلك، حتى قال مالك(١) عطالة أنه سأل سبعين قاضياً من قضاة العراق عنها فأخطأوا فيها.

(۱) قوله «وَلَوِ اشْتَرَى الذُّكُورُ وَالإِناتُ أَبَاهُمْ فَعَتَقَ عَلَيْهِمْ»: لأنه ذو رحم محرم، ويصير ولاءه للذكور والإناث، فمثلاً اشترى أبن معتق وبنت معتقه أباهم عتق عليها وصار ولاءه لهما نصفين، لكل واحد منهما نصف بحسب ما عتق عليه.

<sup>(</sup>١) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (٧/ ٢٨٩).

- (٢) قوله «ثُمَّ اشْتَرَى أَبُوهُمْ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ، ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ، ثُمَّ مَاتَ عَتِيْقُهُ، فَمَّ مَاتَ الْأَبُ، ثُمَّ مَاتَ عَتِيْقُهُ، فَمِيرَ اثَهُمَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي الَّتِيْ قَبْلَهَا»: أي يكون ميراثهم من أبيهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وميراثهم ممن اشتراه أبوهم فأعتقه للذكور دون الإناث لأن الولاء إنما يكون للعصبة بالنفس لا بالغير وقد سبق ذكر ذلك.
- (٣) قوله «وَإِنْ مَاتَ الذُّكُوْرُ قَبْلَ مَوْتِ الْعَتِيْقِ وَرِثَ الْإِنَاثُ مِنْ مَالِهِ بِقَدْرِ مَا أَعْتَقْنَ مِنْ أَبِيْهِنَّ»: أي إذا مات الذكور الذين أعتقوا أباهم قبل موت عتيقهم ، ورثه الإناث لعدم وجود العصبة بالنفس وهم الذكور ، ويكون ميراث الإناث من مال عتيق أبيهم بقدر ما أعتقن من أبيهن ، فإن بقي من التركة شيء فإنه يقسم بين الإناث وبين معتق الأم لأنه أولى من غيره.

ثُمَّ يُقْسَمُ الْبَاقِيْ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ مُعْتِقِ الْأُمِّ، فَإِنِ اشْتَرَيْنَ نِصْفَ الْأَبِ، وَكَانُوا ذَكَرَيْنِ وَأَنْكَيْنِ، فَلَهُنَّ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْمِيْرَاثِ، وَلِمُعِتِقِ الْأُمِّ سُدُسُهُ وَلِأَ لَهُنَّ نِصْفَ الْوَلاَءِ ('')، وَالْبَاقِيْ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ مُعْتِقِ الْأُمِّ أَثْلاَثًا، وَإِنِ الشَّتَرَى ابْنُ الْمُعْتَقَةِ عَبْدًا الْوَلاَءِ ('')، وَالْبَاقِيْ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ مُعْتِقِهِ، فَأَعْتَقَهُ جَرَّ وَلاَءَ مُعْتِقِهِ، وَصَارَكُلُّ وَاحِدٍ فَأَعْتَقَهُ، ثُمَّ الشَّرَى الْعَبْدُ وَالْمُعْتِقِهِ، فَاعْتَقَهُ جَرَّ وَلاَءَ مُعْتِقِهِ، وَصَارَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَوْلَى اللَّهَ الْعَبْدُ وَأَخْرَجَهُ إِلَى دَارِ الْإَسْلاَم، ثُمَّ أَعْتَقَهُ، صَارَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَوْلَى الْآخَر (").

<sup>(</sup>١) قوله «ثُمَّ يُقْسَمُ البَاقِيْ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ مُعْتِقِ الْأُمِّ، فَإِن اشْتَرَيْنَ نِصْفَ الْأَبِ، وَكَانُوا ذَكَرَيْنِ وَأَنْتَيَيْنِ، فَلَهُنَّ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْمِيْرَاثِ، وَلِمُعِتِقِ الْأُمِّ سُدُسُهُ؛ لِأَنْ لَهُنَّ نِصْفَ الْوَلاَءِ»: أي فإن كن اشترين نصف أبيهم، وكانوا ذكرين وأنثيين، فلهن ما ذكره المؤلف وهو خمسة أسداس الميراث، ولمعتق الأم

سدسه، وذلك لأنه إذا لم يوجد عصبة للمعتق ورث معتق المعتق، والنساء يرثن من اعتقن وقد سبق بيان ذلك مفصلاً.

- (٢) قوله «وَالْبَاقِيْ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ مُعْتِقِ الْأُمِّ أَثْلاَثًا، وَإِن الشَّتَرَى الْبِنُ الْمُعْتَقَةِ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ، ثُمَّ الشَّتَرَى الْعَبْدُ أَبَا مُعْتِقِهِ، فَأَعْتَقَهُ جَرَّ وَلاَءَ مُعْتِقِهِ، وَصَارَكُلُّ وَاحِدٍ فَأَعْتَقَهُ ، ثُمَّ الشَّتَرَى الْعَبْدُ أَبَا مُعْتِقِهِ، فَأَعْتَقَهُ جَرَّ وَلاَءَ مُعْتِقِهِ، وَصَارَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمُا مَوْلِيَ الْآخَرِ»: لقوله «إِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» (١١)، فإذا الشترى ابن المعتق عبداً فأعتقه صار له الولاء على عبداً فأعتقه ثم هذا الذي أعتق اشترى أبا معتقه فأعتقه صار له الولاء على معتقه بولائه على أبيه لأن الولاء ينجر إلى معتق الأب، وقد سبق بيان ذلك.
- (٣) قوله «وَلَوْ أَعْتَقَ الْحَرْبِيُّ عَبْدًا فَسَبَاهُ الْعَبْدُ وَأَخْرَجَهُ إِلَىٰ دَارِ الْإِسْلاَمِ، ثُمَّ أَعْتَقَهُ، صَارَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَوْلِی الْآخَرِ»: أي إذا أعتق المحارب عبداً فأسلم ثم أسر هذا السيد المنعم على العبد بالإعتاق فأعتقه هذا العبد المعتق فلكل =

= واحد منهما ولاء صاحبه لعموم حديث عائشة المتقدم «إنما الولاء لمن أعتق» ، فالسيد الذي أسر ثم عتق من قبل عبده يكون ولاءه لعبده ، والعبد المعتق يكون ولاءه لسيده المنعم عليه بالعتق.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه، ص٢٣٤.

### باَبُ الْمِيْرَاثِ بِالْوَلاَءِ ''

## اْلُولَاءُ لاَ يُوْرَثُ (٢)، وَإِنَّمَا يَرِثُ بِهِ أَقْرَبُ عَصَبَةِ الْمُعْتِق (٣)،......

(۱) قوله «باَبُ الْمِيرَاثِ بِالْوَلاَءِ»: سبق ذكر بعض الأحكام المتعلقة بهذا الباب، والميراث بالولاء هو ثالث درجات الإرث، إذا أول درجاته أصحاب الفروض، وثانيها العصبة بالنسب، وثالثها الميراث بالولاء، فالولاء موجب للميراث، ولكن متى يكون الميراث بالولاء؟

نقول على ما ذكرناه سابقاً، لا ميراث بالولاء مع وجود أصحاب الفروض، فإذا استوفى أصحاب الفروض فروضهم ووجد للمعتق عصبة بالنسب كان لهم الميراث بالعصبة وليس للمعتق شيء، فإذا كان هناك أصحاب فروض وليس هناك عصبة بالنسب للمعتق الذي تحرر فيكون لصاحب الولاء الحق فيأخذ بقية المال بعد الفروض.

- (٢) قوله «ألوَلاء لا يُورَثُ»: ذهب جمهور الفقهاء (١) أن العبد المعتق لا يرث من يعتقه لأنه لا قرابة بينهما وإنما الحق للولاء بالنسب في حق العتيق حيث أنعم على عبده بالإعتاق، فجوزي باستحقاقه الإرث صلة له وكرامة له، وهذا المعنى معدوم من العبد فلا قياس عليه، وحكي عن شريح وطاووس (٢) أنهما ورثا العبد المعتق من سيده العتيق، وهذا خلاف ما ذهب إليه الجمهور.
- (٣) قوله «وَإِنَّمَا يَرِثُ بِهِ أَقْرَبُ عَصَبَةِ الْمُعْتِقِ»: فينظر إلى أقرب عصبات العتيق يوم موت المعتق فيكون هو الوارث للمولى دون غيره كما أن السيد لو مات في تلك الحال ورثه وحده فإذا مات المولى وخلف أبن مولاه وأبن أبن مولاه =

<sup>(</sup>١) مغنى المحتاج (٢٠/٣)، المغنى (٣٨٠/٧).

<sup>(</sup>٢) المغنى (٢٦٣/٧).

وَلاَ يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلاَءِ (۱) ، إِلاَ مَا أَعْتَقْنَ (۲) ، أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ ، وَكَذَلِكَ كُلُّ ذِي فَرْضٍ إِلاَّ الْأَبَ وَالْجَدَّ لَهُمَا السُّدُسُ مَعَ الإِبْنِ وَابْنِهِ (۳) ، وَالْوَلاَءُ لِلْكُبْرِ (۱) ، ..... = كَانَ مِيراتُه لأبن مولاه لأنه أقرب عصبات سيده.

- (۱) قوله «وَلاَ يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الوَلاَءِ»: أي النساء لا يرثون بالولاء، وإنما الذي يرث بالولاء هو العتيق وعصبته المتعصبون به، والنساء لسن من العصبة بالنفس.
- (٢) قوله «إلا مَا أَعْتَقْنَ»: أي النساء لا يرثن بالولاء إلا من أعتقنه لحديث عائشة رضي الله عنها «إنما الولاء لمن أعتق»، ولأن المعتقة منعمة بالإعتاق كالرجل فوجب أن تساويه في ذلك وكذلك ترث من أعتق عتيقها، فإذا أعتقت عبداً ثم ملك عبداً فأعتقه فإنها ترثه وذلك لأنها سبب في الإنعام عليه أشبه ما لو باشرته بالعتق، فإذا أعتق أبوها أو أخوها عبداً فليس لها من الولاد شيء، لكن إذا أعتقت فإن الولاء لها.
- (٣) قوله «أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ ، وكَذَلِك كُلُّ ذِيْ فَرْضِ إِلاَّ الْأَبَ وَالْجَدَّ لَهُمَا السَّدُسُ مَعَ الْإِبْنِ وَابْنِهِ» : أي وكذلك كل ذي فرض فإنهم لا يرثون بالولاء إلا من أعتقوه أو أعتقه من أعتقوه ويستثنى من ذلك الأب فيرث السدس مع الابن ، لأنه عصبة في الجملة ، فهو يرث السدس مع الابن في غير الولاء فناسب أن يكون في الولاء كذلك ، وكذا الجد يستثنى فيرث مع الابن السدس أيضاً لأنه يرث ذلك مع الابن في عدم الولاء.
- (٤) قوله «وَالوَلاَءُ لِلْكُبْرِ»: الكبريضم الكاف وسكون الباء أي الأعلى، فالأعلى من ورثة المعتق يقال كبرقومه بالضم إذا كان أقربهم في النسب وهو أن ينتسب إلى جده الأكبر لأبيه أقل عدداً من باقي عشيرته، وليس المراد =

فَلُوْ مَاتَ الْمُعْتِقُ وَخَلَّفَ ابْنَيْنِ وَعَتِيْقَهُ، فَمَاتَ أَحَدُ الْإِبْنَيْنِ عَنْ ابْنِ، ثُمَّ مَاتَ عَتِيْقَهُ، فَمَاتَ الْإِبْنَانِ بَعْدَهُ وَقَبْلَ مَوْلَاهُ، وَخَلَّفَ أَحَدُهُمَا عَتِيْقُهُ، فَمَالُهُ لِإِبْنِ الْمُعْتِقِ (''، وَإِنْ مَاتَ اللهنانِ بَعْدَهُ وَقَبْلَ مَوْلَاهُ، وَخَلَّفَ أَحَدُهُمَا ابنا وَخَلَّفَ الآخَرُ تِسْعَةً، فَوَلاَؤُهُ بَيْنَهُمْ عَلَى عَدَدِهِمْ، لِكُلِّ وَاحِدٍ عَشَرَةٌ (''، ......

-بذلك كبر السن، وإن شئت فقل في تعريف الكبر هو أقرب عصبة السيد إليه يوم موت عتيقه، وتفسير ذلك أن يعتق الرجل عبداً، ثم يموت ويخلف ابنين فيموت أحد الابنين ويخلف ابناً فولاء هذا العبد المعتق لابن المعتق، وليس لابن الابن شيء مع الابن.

مثال آخر: إذا خلف المعتق ابنين كبيراً وصغيراً فهما سواء فلو مات الكبير وخلف ابناً كبيراً أكبر من أخيه كان الولاء كله لأخيه الصغير لأنه ابن المعتق دون ولده الكبير.

- (۱) قوله «فَلَوْ مَاتَ الْمُعْتِقُ وَخَلَّفَ ابْنَيْنِ وَعَتِيْقَهُ، فَمَاتَ أَحَدُ الْإِبْنَيْنِ عَنْ ابْنِ، ثُمَّ مَاتَ عَتِيْقُهُ، فَمَالُهُ لَإِبْنِ الْمُعْتِقِ»: لأن الولاء كما سبق لأقرب عصبة المعتق والابن أقرب من ابن الابن.
- (٢) قوله «وَإِنْ مَاتَ الابنانِ بَعْدَهُ وَقَبْلَ مَوْلاَهُ، وَخَلَّفَ أَحَدُهُمَا ابنا وَخَلَّفَ الآخَرُ تَسْعَةً، فَوَلاَؤُهُ بَيْنَهُمْ عَلَى عَدَدِهِمْ، لِكُلِّ وَاحِدٍ عَشَرَةً»: وهذا قول عامة أهل العلم كما سبق للكبر، فيكون الولاء على عددهم لكل واحد عشرة، فلو هلك بعد أبيهما، وقبل موت العتيق، وخلف أحدهما ابناً، وخلف الآخر تسعة، فيكون الولاء بينهم على عددهم لكل واحد عشرة لأن الجميع في القرب إلى السيد يوم مات العتيق على حد سواء، وهذا هو المذهب (۱)، وعليه أكثر أهل العلم.

<sup>(</sup>١) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٢/ ٢٩٥).

# وَإِذاَ أَعْتَقَتِ اللَّوْأَةُ عَبْدًا ثُمَّ مَاتَتْ ، فَوَلا وَهُ وَعَقْلُهُ عَلى عَصَبَتِهَا (١) ، .....

- وفي رواية في المذهب أن الولاء يورث كما يورث المال، وقد سبق الإشارة إلى ذلك، فعلى هذه الرواية (١) يكون لابن الابن النصف إرثاً عن أبيه، ويكون النصف الآخر بين بني الابن الآخر على تسعة وتصح من ثمانية عشر. ولكن الرواية الأولى هي الأصوب لأن الولاء لا يورث كما سبق، فيكون الولاء للكبركما سبق بيانه.

(۱) قوله «وَإِذا أَعْتَقَتِ الْلَرْأَةُ عَبْدًا ثُمَّ مَاتَتْ، فَوَلاَؤُهُ وَعَقْلُهُ عَلَى عَصَبَتِهَا» : أي يكون ولاء العبد المعتق وميراثه لابنها، لأنه أقرب عصبتها، إذا لم يكن له وارث، وعقله ـ أي الدية لو جنى بقتل على غيره ـ على عصبتها وابنها لأنه من العاقلة.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

### باَبُ الْعِتْقِ(١)

(١) قوله «بأبُ العِتْقِ»: العتق في اللغة: خلاف الرق وهو الحرية، وعتق العبد يعتق عتقا، وأعتقته، فهو عتيق، ولا يقال عتق السيد عبده بل أعتق السيد عبده.

ومن معانيه الخلوص، ومنه سمي البيت العتيق لخلوصه من أيدي الجبابرة فلم يملكه جبار.

أما في الشرع فتعريفه: هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، والعتق مشروع بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، بل هو من أفضل القرب، قال تعالى ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ﴾ (١) ، هذا في معرض بيان الكفارات، أما في معرض بيان بعض أفعال الخير فقال ﴿ فَكُ رَقَبَةٍ ﴾ (١) أي عتق رقبه.

أما السنة فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي النبي النبي النبي المنه وربح أعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا اسْتَنْقَذَ اللهُ بِكُلِّ عُضْو مِنْهُ عُضْواً مِنْهُ مِنَ النَّارِ» (٣)، وفي لفظ: «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْو مِنْهُ عُضْواً مِنْ النَّارِ حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ» (١)، وقد أعتق النبي الكثير من الرقاب، وكذا أبو بكر، وعمر، وغيرهم من الصحابة أعتقوا الكثير من الرقاب.

أما الإجماع فقد أجمعت الأمة على صحة العتق وحصول القربة به .

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة: الآية ٤.

<sup>(</sup>٢) سورة البلد: الآية ١٣.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ـ كتاب العتق ـ باب ما جاء في العتق وفضله (٢٣٨١)، ومسلم ـ كتاب العتقـ باب فضل العتق (٣٨٧٠).

<sup>(</sup>٤) رُواه البخاري ـ كفارات الأيمان ـ باب قول الله تعالى: {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (٦٧١٥)، ومسلم ــ العتق ـ باب فضل العتق (٢٠٥) عن أبي هريرة ﷺ .

#### الحكمة في مشروعيته:

رغب الإسلام في عتق الرقاب وحث على ذلك، بل جعله من أفضل القرب إلى الله تعالى، فقد جعله كفارة لجنايات كثيرة منها القتل، والظهار، والوطء في شهر رمضان، والحنث في الأيمان، وجعله النبي على كما في الحديث المتقدم فكاكاً لمعتقه من النار وذلك لأن فيه تخليصاً للآدمي المعصوم من ضرر الرق وملك نفسه ومنافعه، وتكميل أحكامه وتمكنه من التصرف في نفسه على حسب إرادته واختياره.

ومع حث الإسلام وترغيه في فك الرقاب فقد جعل أيضاً قواعد في معاملة الرقيق، وهي قواعد تجمع بين العدالة والرحمة فضمن للرقيق الغذاء والكساء من أولياؤهم، وعدم تكليفهم ما لا يطيقون، وحفظ كرامتهم واعتبار إنسانيتهم، ونذكر هنا جملة من النصوص التي تدل على ذلك:

١- عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي هذا همن لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفًا رَتُهُ أَنْ يُعْتَقَهُ (١).

٢- عن أبي هريرة على يحدث عن النبي الله أنه قال: « لاَ يَقُلُ أَحَدُكُمْ أَطْعِمْ رَبَّكَ وَضِّئُ رَبَّكَ اسْق رَبَّكَ وَلْيَقُلْ سَيِّدِي مَوْلاَيَ، وَلاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ عَبْدِي أَمْتِى وَلْيَقُلْ فَتَايَ وَفَتَاتِى وَغُلاَمِي » (٢)، هذا كله فيه مراعاة لحق المملوك.

٣. ومن ذلك أيضاً أن المملوك الذي يعبد ربه ويطيع سيده وينصح لسيده جعلت الشريعة له أجرين حتى تمنى بعض الصحابة أن يكون مملوكاً لما جاء=

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ـكتاب الأيمان ـ باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده ( ١٦٥٧)(٢٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ـ كتاب العتق. باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي وأمتى (٢٤١٤).

\$

٤. ومن الأحاديث التي جاءت في الشريعة لبيان حق المملوك ما رواه البخاري عن المعرور بن سويد قال «لَقِيتُ أَبَا ذَرِّ بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلَامِهِ حُلَّةٌ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلًا فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ فَقَالَ لِي النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا ذَرٌّ أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسنهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ » (١). بل هذا القرآن العظيم قد نطق بالإحسان إلى المملوك قال تعالى ﴿ وَاعْبُـدُواْ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِين وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابن السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا ﴾ (٢)، وبعد هذه الأدلة العظيمة التي تدل على عظمة الإسلام، وبيان الموقف العادل والمعاملة الرحيمة يأتي أعداء الإسلام من المستشرقين والماديين الملحدين فيصفون الإسلام بأنه يقر الرق، ويبارك ملاك الرقيق، ويروجون لباطلهم القائم على تصيد الشبهات الواهية ، وتلفيق الأكاذيب والافتراء على الله تعالى وعلى شريعته وأحكام دينه.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ـ كتاب العتق ـ بـاب قـول الـنبي ﷺ « العبيـد إخـوانكم فـأطعموهم مما تـأكلون» رقم(٥٧٠٣).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: الآية ٣٦.

وَهُوَ: تَحْرِيْرُ الْعَبْدِ (١) ، وَيَحْصُلُ بِالْقُوْلِ وَالْفِعْلِ (٢) ، فَأَمَّا الْقَوْلُ ، فَصَرِيْحُهُ لَفْظُ الْعِثْقِ وَالتَّحْرِيْرِ ، وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُمَا (٣) ، فَمَتَى أَتَى بِذَلِكَ ، حَصَلَ الْعِثْقُ وَإِنْ لَـمْ الْعِثْقِ وَالتَّحْرِيْرِ ، وَمَا عَدَا هَذَا مِنَ الْأَلْفَاظِ الْمُحْتَمِلَةِ لِلْعِثْقِ كِنَايَةٌ ، لاَ يَعْتِقُ بِهِ إِلاَّ إِذَا نَوَى (١٠) ، ..

- (١) قوله «وَهُوَ: تَحْرِيْرُ الْعَبْدِ»: هذا هو معنى العتق فتحرير العبد أي جعله حراً وتخليصه من الرق.
- (٢) قوله «وَيَحْصُلُ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ»: وكذا يحصل بالسراية، فهذه طرق ثلاث لحصول العتق.
- (٣) قوله «فَأَمَّا الْقَوْلُ، فَصَرِيْحُهُ لَفْظُ الْعِتْقِ وَالتَّحْرِيْرِ، وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُمَا»: يحصل العتق بالقول في نوعين من الألفاظ.

الأول: صريح اللفظ وهو ما لا يحتمل غير المراد كلفظ العتق، أو لفظ الحرية وما تصرف منهما كقوله «أعتقتك»، أو «أنت عتيق»، أو «أنت حر»، أو «أنت محرر»، ونحو ذلك من الألفاظ التي لا تحتمل غير مرادها، فمتى أتى بأى لفظ من هذه الألفاظ حصل العتق ولو لم ينوه.

النوع الثاني: أي النوع الثاني من ألفاظ العتق وهي ما يحتمل غير المعنى المراد وهذا يحتاج فيه إلى نية وهى ما تسمى بألفاظ الكناية، فهي تحتاج إلى نية لأنها هي التي تحدد المعنى المراد مثل قول «خليتك»، «أطلقتك»، «أذهب حيث شئت»، أو «لا سبيل لي عليك»، ونحو ذلك.

وسيأتي في كلام المؤلف قريباً بيان هذه الأنواع.

(٤) قوله «فَمَتَى أَتَى بِذَلِكَ، حَصَلَ الْعِتْقُ وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ، وَمَا عَدَا هَذَا مِنَ الْأَلْفَاظِ الْمُحْتَمِلَةِ لِلْعِتْقِ كِنَايَةً، لاَ يَعْتِقُ بِهِ إِلاَّ إِذَا نَوَى» : أي وما عدا هذه الألفاظ الصريحة التى تدل على ألفاظ العتق فهى كناية تحتاج إلى نية، فقول السيد=

### وَأَمَّا الْفِعْلُ، فَمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عَتَقَ عَلَيْه <sup>(۱)</sup>، ......

=لعبده لا سبيل لي عليك أو لا سلطان لي عليك أو أذهب حيث شئت وقد خليتك ونحوها من الألفاظ، وكذا الألفاظ الخفية «كا إذهب»، أو «أغرب عن وجهي»، فلا يحصل العتق بهذه الألفاظ إلا بنية.

(۱) قوله «وَأَمَّا الْفِعْلُ، فَمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عَتَقَ عَلَيْه» :هذا هو النوع الثاني الذي يحصل به العتق وهو الفعل، وهو أن يملك ذا رحم محرم، وهو الذي قدَّر أحدها ذكراً والآخر أنثى حرم نكاحه عليه للنسب كأبيه وأخيه، وعمته، فإذا ملكه بشراء ونحوه عتق عليه، لحديث سمرة بن جندب هذا أن النبي قال: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُ وَ حُرِّ» (۱)، وقال هذا الله يَجْزِي وَلَدُّ وَالِدًا إِلاَّ أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَريَهُ فَيُعْتِقَهُ» (۱).

لكن اختلف أهل العلم في القريب الذي يعتق على من يملكه؟

فذهب الحنفية (٣)، والحنابلة (٤)، إلى أن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه للحديث المتقدم وهما الوالدان وإن علو من قبل الأب والأم جميعاً، والولد وإن سفل من ولد البنين والبنات، والأخوات والأخوة وأولادهم وإن سفلوا، والأعمام، والعمات والأخوال والخالات دون أولادهم.

<sup>(</sup>۱)أخرجه الإمام أحمد (۱۸/۵)، وأبو داود ــ كتاب العتق ـ باب فيمن ملك ذا رحم محرم (٣٩٤٩)، والترمذي ـ كتاب الأحكام ـ باب فيمن ملك ذا رحم محرم (١٣٦٥)، وابن ماجه \_ كتاب الأحكام ـ باب من ملك ذا رحم محرم (٢٥٢٤) عن سمرة بن جندب .قال الحافظ في البلوغ (١٤٢٥) «ورجح جمع من الحفاظ أنه موقوف». انظر: التلخيص (٢١٤٩)، ونصب الراية (٢٧٨/٣)، وصححه الألباني في الإرواء برقم (١٧٤٦).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم ـ كتاب العتق ـ باب فضل عتق الوالد (٣٨٧٢).

<sup>(</sup>٣) بدائع الصانع (٤٩/٤)، والمبسوط للسرخسي (١/٦١)

<sup>(</sup>٤) المغنى (٣٥٥/٩).

وَمَنْ أَعْتَقَ جُزْءًا مِنْ عَبْدِهِ ، مُشَاعًا أَوْ مُعَيّنًا ، عَتَقَ كُلُهُ ('' ، وَإِنْ أَعْتَقَ ذَلِكَ مِنْ عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ ('' ،

=أما المالكية (۱) فذهبوا إلى أن الذي يعتق بالقرابة هم الأبوان وإن علوا، والمولودون وإن سفلوا، والأخ والأخت مطلقاً شقيقين أو لأب أو لأم، فالذي يعتق عندهم بالملك الأصول والفروع والحاشية القريبة فقط، فلا عتق للأعمام والعمات، ولا الأخوال والخالات.

وذهب الشافعية (٢) إلى أن الذي يعتق إذا ملك العتق عمود النسب أي الأصول والفروع ويخرج من عداهم من الأقارب كالأخوة والأعمام.

(١) قوله «وَمَنْ أَعْتَقَ جُزْءًا مِنْ عَبْدِهِ، مُشَاعًا أَوْ مُعَيِّنًا، عَتَقَ كُلُّهُ»: هذا هو النوع الثالث التي يحصل به العتق وهو العتق بالسراية، وهو نوعان، هذا هو النوع الأول.

والمعنى: أن السيد لو أعتق جزءًا من رقيقه معيناً كيده ورجله ورأسه، أو مشاعاً كنصفه ونحو ذلك سرى العتق إلى باقية، فعتق كله.

(٢) قوله «وَإِنْ أَعْتَقَ ذَلِكَ مِنْ عَبْدٍ مُشْتَرَكِهِ» : هذا هو النوع الثاني الذي يحصل به العتق ، وقياساً على سراية العتق فيما لو أعتق شركاً له في العبد كما سيأتي في كلام المؤلف قريباً.

والعتق بالسراية: هو أن يكون الرقيق مشتركاً بين مالكين فأكثر، فيعتق أحدهما نصيبه فإن باقيه يعتق، أي يسرى العتق على الباقي فيعتق عليه ولا يكون ذلك إلا إذا كان موسراً ولذا قال المؤلف.

<sup>(</sup>١) حاشية الدسوقي (٣٦٦/٤).

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين (١٣٢/١٢).

#### وَهُوَ مُوْسِرٌ بِقِيْمَةِ نَصِيْبِ شَرِيْكِهِ (١)،.....

(١) قوله «وَهُوَ مُوْسِرٌ بِقِيْمَةِ نَصِيْبِ شَرِيْكِهِ»: هذا هو شرط سراية العتق، وهو أن يكون المعتق موسراً بهذه القيمة.

دليل ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله على قال: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْل فَأَعْطَى شُركاء مُ حِصَصَهُم وَعَتَقَ عَلَيْهِ وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ» (١)، فإن كان من أعتق نصيبه معسراً فلا يسرى العتق ويكون العبد مبعضاً، وهذا قول جمهور أهل العلم.

وذهب الإمام أحمد (٢) في رواية عنه إلى أن العبد يسعى في قيمة باقية ويعتق كله، وذلك بأن يطلب منه أن يعمل، وما حصل في يده دفعة إلى سيده الذي لم يعتق نصيبه.

واحتج لذلك بما جاء عن أبي هريرة عن النبي قَلَ قال «مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ خَلاَصُهُ فِي مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلِ ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوق عَلَيْهِ » (٣).

وهذا هو الراجح، وهو اختيار ابن حزم(١)، وشيخ الإسلام بن تيمية(٥).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري - كتاب العتق ــ باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء (٢٥٢٢)، ومسلم -كتاب الأيمان -باب من أعتق شركا له في عبد (١٥٠١).

<sup>(</sup>۲) المغنى (۲ /۳٥۸).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ـ كتاب المظالم ـ باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل (٢٤٩٢)، ومسلم ـ كتاب العتق ـ باب ذكر سعاية العبد (١٥٠٣).

<sup>(</sup>٤) المحلى لابن حزم (١٩٠/٩).

<sup>(</sup>٥) الاختيارات الفقهية (١٩٨).

عَتَقَ كُلُّهُ وَلَهُ وَلاَ وَهُ ('')، وَقُومَ عَلَيْهِ نَصِيْبُ شَرِيْكِهِ ('')، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا، لَمْ يَعْتِقْ عَلَيْهِ إِلاَّ حِصَّتُهُ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِيْ عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُومً عَلَيْهِ قِيْمَةَ عَدْل، فَأَعْطَى شُركَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْد، وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ » (''')،

- (١) قوله «عَتَقَ كُلُّهُ وَلَهُ وَلاَؤُهُ»: أي أن الولاء يكون للمعتق دون باقي الشركاء لقوله هذه الله الولاء لمَنْ أَعْتَقَ» (١).
- (۲) قوله «وَقُومً عَلَيْهِ نَصِيْبُ شَرِيْكِهِ»: أي إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه من عبد مشترك بينهما، سرى العتق إلى الباقي وتكون قيمة الباقي يوم عتقه يدفعها الشريك المعتق لصاحبه يعنى شريكه الذي لم يعتق نصيبه.
- (٣) قوله (وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا، لَمْ يَعْتِقْ عَلَيْهِ إِلاَّ حِصَّتُهُ؛ لِقَوْل رَسُول اللهِ اللهِ الْعَبْد، قُومٌ عَلَيْهِ قِيْمَةَ عَدْل، أَعْتَقَ شَركًا لَهُ فِي عَبْدِ فَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْد، قُومٌ عَلَيْهِ قِيْمَةَ عَدْل، فَأَعْظَى شُركًاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْد، وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ» (٢): فأعظى شُركًاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْد، وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ» والله المحديث سبق أن ذكرنا أنه يشترط في سراية العتق أن يكون المعتق موسراً، فإن كان معسراً بحيث لا يملك قيمة نصيب صاحبه فلا إضرار على صاحبه، فيعتق نصيبه فقط، ويبقى نصيب شريكه رقيقاً كما كان ويسمى مبعضاً. وقد ذكرنا الخلاف في هذه المسألة، ومنشأ الخلاف فيها هو وجه التعارض بين حديث ابن عمر الذي ذكره المؤلف وحديث أبي هريرة عن النبي قال: همن أعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالً = «مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالً = «مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالً =

(۱) سبق تخریجه، ص۲۳۶.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري - كتاب العتق - باب إذا أعتق عبدا بين اثنين، أو أمة بين الشركاء (٢٥٢٢)، مسلم - كتاب العتق - باب من أعتق شركا له في عبد (٣٨٤٣).

= قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْل ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوق عَلَيْهِ» (١).

فهذا الحديث والذي قبله ظاهرهما التعارض في الاختلاف في عتق العبد كله، مع إعسار مباشر العتق واستسعاء العبد.

فحديث ابن عمر الذي ذكره المؤلف ظاهره أن من أعتق نصيبه من عبد مشترك، عتق نصيبه، فإن كان موسراً عتق باقيه وغرم لشريكه قيمة نصيبه، وإن كان معسراً لم يعتق نصيب شريكه، وصار العبد مبعضاً أي بعضه حر وبعضه رقيق.

أما حديث أبي هريرة فقد دل على أن المباشر لعتق نصيبه، إن كان معسراً عتق العبد كله أيضاً، ولكن يستسعى العبد بقدر قيمة نصيب الذي لم يعتق وتعطى له.

وقد أخذ بحديث ابن عمر جمهور أهل العلم، وأجابوا عن حديث أبي هريرة هي أن قوله «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْل ثُمَّ استُسْعِيَ عَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ»، قالوا بأن هذه الزيادة مدرجة، قال ابن حجر عَلَيْهَ في بلوغ المرام «وقيل: إن السعاية مدرجة في الخبر» (٢).

قلت: والصحيح أن الرواية غير مدرجة وذلك لاتفاق البخاري ومسلم على رفعها.

وللجمع بين الحديثين نقول: أما حديث ابن عمر وقوله ، ﴿ وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ =

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه، ص٢٥٨.

<sup>(</sup>٢) بلوغ المرام من أَدلة اَلأحكام ـ باب الدعوى، قلت: بل هي ثابتة في الحديث، وقد أثبتها الحافظ نفسه عَظْلَقَهُ، انظر: الفتح ( ٥/ ١٥٧) وما بعدها.

وَإِنْ مَلَكَ جُزْءًا مِنْ ذِيْ رَحِمِهِ، عَتَقَ عَلَيْهِ بَاقِيْهِ إِنْ كَانَ مُوْسِرًا(''، إِلاَّ أَنْ يَمْلِكَهُ بِالْمِيْرَاثِ، فَلاَ يَعْتِقُ عَلَيْهِ إِلاَّ مَا مَلَكَ('')،.....

=مِنْهُ مَا عَتَقَ»، أي بإعتاق مالك الحصة حصته، وحصة شريكه تعتق بالسعاية فيعتق العبد بعد تسليم ما عليه ويكون كالمكاتب، ويكون ذلك بإختيار العبد لقوله «غَيْرَ مَشْقُوقِ عَلَيْهِ»، فلو كان ذلك على جهة الإلزام، بأن يكلف العبد الاكتساب والطلب حتى يحصل ذلك لحصل له بذلك غاية المشقة.

- (۱) قوله «وَإِنْ مَلَكَ جُزْءًا مِنْ ذِيْ رَحِمِهِ، عَتَقَ عَلَيْهِ بَاقِيْهِ إِنْ كَانَ مُوْسِرًا» : أي من ملك جزءً من ذي رحم بشراء أو هبة غير إرث لزمه أن يعتق باقيه إن كان موسراً، فإن كان معسراً فلا يعتق عليه إلا ما ملك وذلك أنه متى ملكه بغير الميراث وهو موسر عتق عليه كله؛ لأنه عتق بسبب من جهته فأشبه إعتاقه بالقول.
- (۲) قوله «إلا أَنْ يَمْلِكُهُ بِالْمِيْرَاثِ، فَلاَ يَعْتِقُ عَلَيْهِ إِلاَّ مَا مَلَكَ»: أي وإن ملك جزءًا من ذي رحم عتق عليه باقيه إن كان موسرا كما سبق إلا أن يملكه بالميراث فلا يعتق عليه إلا ما ملك وذلك أنه متى ملكه بغير الميراث وهو موسر عتق عليه كله؛ لأنه عتق بسبب من جهته فأشبه إعتاقه بالقول.

فإن ملكه بالميراث لم يعتق منه إلا ما ملك موسراكان أو معسرا؛ لأنه لا اختيار له في إعتاقه ولا بسبب من جهته.

وقيل: يعتق عليه نصيب الشريك إذا كان موسرا لأنه ملك بعضه أشبه ما لو ملكه بالشراء.

#### فَصْلٌ فِيْ تَعْلِيْقِ الْعِتْقِ عَلَىٰ شَرْطِ (١)

وَإِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرٌّ، فِيْ وَقْتِ سَمَّاهُ (١)، أَوْ عَلَّقَ عِثْقَهُ عَلَىٰ شَرْطٍ (١)، عَتَقَ إِذا جَاءَ الوَقْتُ أَوْ وُجِدَ الشَّرْطُ (١)، وَلَمْ يَعْتِقْ قَبْلَهُ (١)، ......

(۱) قوله «فَصْلٌ فِيْ تَعْلِيْقِ الْعِتْقِ عَلَى شَرْطِ»: سبق أن عرفنا الشرط وقلنا بأنه في اللغة العلامة، ومنه قوله تعالى ﴿ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاء أَشْرَاطُهَا ﴾ (١)، أي علامتها.

أما تعريفه عند الأصوليين: فهو ما يلزم من عدمه العدمُ، ولا يلزم من وجوده الوجود فالوضوء للصلاة مثلاً يلزم من عدمه عدم الصلاة لأنه شرط لصحة الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود الصلاة فقوله «تعليق العتق على شرط»، يلزم منه عند وجود الشرط وجود العتق الذي علق عليه.

- (٢) قوله «وَإِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرٌّ، فِيْ وَقْتِ سَمَّاهُ»: كقوله أنت حر إذا جاء شهر رمضان عتق إذا جاء الشهر.
- (٣) قوله «أَوْ عَلَقَ عِتْقَهُ عَلَىٰ شَرُطٍ»: كقوله إن قدم زيد فأنت حر، فإنه لا يعتق حتى يقدم زيد، ونحو ذلك.
- (٤) قوله «عَتَقَ إِذا جَاءَ الوَقْتُ أَوْ وُجِدَ الشَّرْطُ»: وذلك لحصول الشرط الذي علق عليه العتق.
- (٥) قوله «وَلَمْ يَعْتِقْ قَبْلَهُ»: أي فلا يعتق حتى يجئ الشرط، لأن المعلق على شرط ينعدم عند عدمه، ويعتق عند وجوده، لوجود السبب لكن بشرط أن يكون في ملكه عند حصول الشرط فإن خرج من ملكه لم يعتق لقوله على المسلط عند حصول الشرط فان خرج من ملكه لم يعتق لقوله الله عند حصول الشرط فان خرج من ملكه لم يعتق لقوله الله عند عصول الشرط فان خرج من ملكه لم يعتق لقوله الله عند عصول الشرط فان خرج من ملكه لم يعتق لقوله الله عند عصول الشرط فان خرج من ملكه لم يعتق لقوله الله على المناسبة المناسب

<sup>(</sup>١) سورة محمد: الآية ١٨.

وَلاَ يَمْلِكُ إِبْطَالَهُ بِالْقَوْلِ (١) ، وَلَهُ بَيْعُهُ وَهِبَتُهُ وَالتَّصَرُّفُ فِيْهِ (٢) ، وَمَتَى عَادَ إِلَيْهِ ، عَادَ الشَّرْطُ (٣) ، وَإِنْ كَانَتْ الْأَمَةُ حَامِلاً حِيْنَ التَّعْلِيْقِ وَوُجِدَ الشَّرْطُ ، عَتَقَ حَمْلُهَا (١) ، ...

= (وَلاَ عِتْقَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ » (١).

- (١) قوله «وَلاَ يَمْلِكُ إِبْطَالَهُ بِالْقُولِ»: أي لا يبطل التعليق بقوله: أبطلت ما علقت عليه العتق، لأنها صفة لازمه ألزمها نفسه، فلا يملك إبطاله كالنذر والتدبير.
- (٢) قوله «وَلَهُ بَيْعُهُ وَهِبَتُهُ وَالتَّصَرُّفُ فِيْهِ»: أي وللسيد بيع العبد المعلق عتقه على شرط قبل حصول الشرط وله التصرف فيه بهبة، وبيع، وجعالة، وإجارة، ونحو ذلك لأن ملكه باق عليه، لكون العتق لا يقع إلا بعد وجود الشرط كما سبق بيان ذلك.
- (٣) قوله «وَمَتَى عَادَ إِلَيْهِ عَادَ الشَّرْطُ»: أي متى عاد العبد المعلق عتقه على شرط أو صفة إلى سيده عاد إليه الشرط، كأن يبيعه أو يهبه ثم يعود إلى سيده بعد بيعه فإنه يعود إليه بشرطه.

فإذا وجد الشرط وهو في ملكه عتق، لأن الشرط تحقق وهو موجود في ملكه، فوجب العتق، كما لو لم يزل ملكه عنه.

(٤) قوله «وَإِنْ كَانَتْ الْأَمَةُ حَامِلاً حِيْنَ التَّعْلِيْقِ وَوُجِدَ الشَّرْطُ، عَتَقَ حَمْلُهَا»: أي إذا كانت الأمة المعلق عتقها على الشرط أو صفة حاملاً حين التعليق ووجود الشرط، تبعها حملها فعتق معها، لأنه تابع لها، فهو كعضو من أعضائها.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۸۹/۲)، وأبو داود ـ كتاب الطلاق ـ باب في الطلاق قبل النكاح (۲۱۹۰)، والترمذي ـ كتاب الطلاق ـ باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح (۱۱۸۱)، وابن ماجه ـ كتاب الطلاق ـ باب لا طلاق قبل النكاح (۲۰٤۷)، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح»، وصححه الألباني في الإرواء (۱۷۵۱).

# وَإِنْ حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ فِيْمَا بَيْنَهُمَا، لَمْ يَعْتِقْ وَلَدُهَا(١).

(۱) قوله «وَإِنْ حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ فِيْمَا بَيْنَهُمَا، لَمْ يَعْتِقْ وَلَدُهَا» : أي إذا حملت ووضعت حملاً بين مدة التعليق ووجد الشرط لم يعتق حملها، أي أن الحمل لم يحصل في حال التعليق ولا في حال العتق فلم يعتق.

#### باَبُ التَّدْبِيْرِ (١)

إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِيْ، أَوْ قَدْ دَبَّرْتُكَ، أَوْ أَنْتَ مُدَبَّرٌ صَارَ مُدَبَّرًا (٢)، يَعْتِقُ بِمَوْتِ سَيِّدِهِ، إِنْ حَمَلَهُ الثَّلُثُ (٣)،

- (۱) قوله «باَبُ التَّدْبِيْرِ»: التدبير في اللغة: من دبر الرجل عبده تدبيراً: إذا أعتقه بعد موته، والتدبير في الأمر: النظر إلى ما تئول إليه عاقبة الأمر، أما تعريفه الشرعي فلا يخرج عن تعريفه اللغوي السابق: فهو عتق العبد عن دبر وهو ما بعد الموت، سمى بذلك لأنه ينفذ في دبر الحياة.
- (۲) قوله «إذا قَالَ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرُّ بَعْدَ مَوْتِيْ، أَوْ قَدْ دَبَّرْتُكَ، أَوْ أَنْتَ مُدَبَّرٌ صَارَ مُدَبَّرًا» : هذه هي بعض الألفاظ التي يحصل بها التدبير، فالتدبير يثبت بكل لفظ يفيد إثبات العتق للملوك بعد موت سيده، كأن يقول لعبده معلقاً أنت حر بعد موتى أو إذا مت فأنت حر، أو قد دبرتك أو أنت مدبر ونحو ذلك من الألفاظ التي تدل صراحة على لفظ التدبير، لكن لابد أن تكون هذه الصيغ صادرة ممن له أهلية التدبير وحكمه حكم الوصية، فلا يصح التدبير إلا ممن تصح وصيته.
- (٣) قوله «يَعْتِقُ بِمَوْتِ سَيِّدِهِ، إِنْ حَمَلَهُ الثَّلُثُ»: أي يعتبر لعتق المدبر خروجه من ثلث مال سيده يوم موته لأنه تبرع بعد الموت أشبه الوصية، فإذا كان ثمن هذا العبد يساوى ثلث مال سيده عند موته أو أقل من ثلثه، فإن هذا العبد يعتق وكذلك لا يعتق إلا بعد الدين إن كان سيده مات وعليه دين، فإذا مات السيد والعبد مدبر قيمته عشرة آلاف ريال وعليه دين يبلغ عشرة ألاف ريال، فإن العبد لا يعتق لأن الدين مقدم عليه، ولهذا باع النبي العبد المدبر لقضاء دين سيده وقال «أنت أحوج به»، وإذا دبر سيده عبده وقيمة المدبر لقضاء دين سيده وقال «أنت أحوج به»، وإذا دبر سيده عبده وقيمة

### وَلاَ يَعْتِقُ مَا زَادَ إِلاَّ بِإِجَازَةِ اْلُوَرَئَةِ (''، وَلِسَيِّدِهِ بَيْعُهُ وَهِبَتُهُ وَوَطْءُ الْجَارِيَةِ (''،.......

=العبد عشرة ألاف ريال، وعليه دين يبلغ خمسة آلاف ريال، وليس له سوى هذا العبد، فنصفه للدين ويعتق ثلث النصف الباقي أي سدس جميعه، والباقي للورثة.

ولو دبر عبداً وقيمته عشرة آلاف ريال، وليس عنده إلا خمسة آلاف ريال، فالجميع خمسة عشر ألفاً، فثلثها خمسة آلاف يستسعى العبد لتحصيله حتى يتحرر بشرط أن لا يكون مشقوق عليه كما سبق ذكره.

- (۱) قوله «وَلاَ يَعْتِقُ مَا زَادَ إِلاَّ بِإِجَازَةِ الْوَرَئَةِ»: أي فإن زادت قيمة العبد المدبر أكثر من ثلث تركة سيده، فلا يعتق هذا العبد إلا إذا أجازه الورثة، وحكمه في ذلك حكم الوصية، وقد سبق بيان حكمها.
- (٢) قوله «وَلِسَيِّدِهِ بَيْعُهُ وَهِبَّتُهُ وَوَطْءُ الْجَارِيَةِ»: اختلف الفقهاء في المدبر هل يجوز بيعه أم لا؟

فقال أبو حنيفة (١): لا يجوز بيعه إذا كان التدبير مطلقاً ، وإن كان مقيداً بشرط كأن يقول إن مرضت بعته فبيعه جائز.

وقال مالك (٢): لا يجوز بيعه في حال الحياة، ويجوز بعد الموت إن كان على السيد دين.

وقال الشافعي (٣): يجوز بيعه على الإطلاق سواء كان مطلقاً أو مقيداً. وعن الأمام أحمد (١) روايتان: أحدهما كما ذكر المؤلف، وهي كمذهب =

<sup>(</sup>١) الدر المختار (٣٢/٣ ـ ٣٣).

<sup>(</sup>٢) حاشية الدسوقى (٣٨٥/٤).

<sup>(</sup>٣) أسنى المطالب في شرح روضة الطالب (٤٦٨/٤).

<sup>(</sup>٤) الشرح الكبير (١٢/٦/١٣)

# وَمَتَى مَلَكَهُ بَعْدُ، عَادَ تَدْبِيْرُهُ (١)، وَمَا وَلَدَتِ الْمُدَبَّرَةُ (٢)، وَالْمُكَاتَبَةُ (٦)، .....

=الشافعي، والأخرى: بشرط أن يكون على السيد دين واختارها الخرقي (١٠). والصحيح: أنه لا يباع إلا في الدين وحاجة صاحبه لأن النبي الله إنما باعه لحاجة صاحبه كما في حديث جابر في قال إن رجلاً أعتق مملوكاً له عن دبر فأحتاج، فقال رسول الله في (مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟، فَبَاعَهُ مِنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ الله بِثَمَان مِائَةٍ دِرْهَم، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ» (٢٠).

- (١) قوله «وَمَتَى مَلَكُهُ بَعْدُ، عَادَ تَدْبِيْرُهُ»: أي إذا باع السيد العبد المدبر ثم عاد اليه بإرث أو فسخ رجع التدبير، لأنه على عتقه على وفاته، فإذا باعه أو نحوه ثم عاد إليه عادت الصفة.
- (٢) قوله «وَمَا وَلَدَتِ الْمُدَبَّرَةُ»: وما ولدت أي أن وطئت المدبرة من غير سيدها فأولدت فله حكمها، لأن الولد جزء من الأم فتبعها كبقية أجزائها، فيعتق بموت السيد، فإذا مات هذا السيد وعتقت أمهم بموته، عتقوا هم كذلك، لأن الولد جزء من الأم كما سبق.
- (٣) قوله «وَالْمُكَاتَبَةُ»: المكاتبة: هي التي كاتبت سيدها على العتق، وسيأتي باب المكاتب بعد هذا الباب إن شاء الله.

ومعنى كلام المؤلف على أن المكاتبة إذا وطئت من غير سيدها إما من نكاح أو غيره فولدها من غير سيدها تابع لها موقوف على عتقها، فإن عتقت بالأداء أو الإبراء عتق، وإن فسخت كتابتها وعادت إلى الرق عاد رقيقاً، وهذا هو قول جمهور أهل العلم.

<sup>(</sup>١) المرجع السبابق.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ـكتاب البيوع ـ باب بيع المزايدة (٢٠٣٤) ، ومسلم في كتاب الأيمـان بـاب جـواز بيع المدبر (٩٩٧).

وَأُمُّ الْوَلَدِ مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهَا، فَلَهُ حُكْمُهَا('')، وَيَجُوْزُ تَدْبِيْرُ الْكَاتَبُ وَكِتَابَةُ الْلُدَبَّرِ('')، فَإِنْ أَدَائِهِ، عَتَقَ إِنْ حَمَلَ الثَّلُثُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ فَإِنْ أَدَائِهِ، عَتَقَ إِنْ حَمَلَ الثَّلُثُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ (١٠)،

= وقال بعض الفقهاء في ولد المكاتبة هو عبد قن لا يتبع أمه لأن الكتابة غير لازمة من جهة العبد فلا تسرى إلى الولد كالتعليق بالصفة.

(۱) قوله «وَأُمُّ الْوَلَدِ مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهَا، فَلَهُ حُكْمُهَا»: أم الولد: هي التي أتت من سيدها بولد وهي رقيقة حتى يموت سيدها، فإذا مات سيدها عتقت بموته.

ومعنى كلامه ﷺ أن أم الولد إذا ولدت بعد ثبوت حكم الاستيلاد لها من غير سيدها ـ من زوج غيره ـ، فحكم ولدها حكمها أنه لا يعتق بموت سيدها ويجوز فيه من التصرفات ما يجوز فيها ويمتنع فيه ما يمتنع فيها، أما ما ولدته من سيدها فهو حر منذ ولادته.

- (٢) قوله «وَيَجُوْزُ تَدْبِيرُ ٱلْكَاتَبُ وكِتَابَةُ ٱلْكَبَّرِ»: أي يجوز تدبير المكاتب وهو العبد الذي كاتب سيده على مال معين يعتق بأدائه إليه قال المؤلف «ويجوز تدبيره». قال ابن قدامه في المغنى: لا نعلم فيه خلافاً، لأنه تعليق عتق بصفة، وهو يملك إعتاقه. أما كتابة المدبر كأن يقول له إن دخلت الدار فأنت حر ثم كاتبه على العتق فهذا أيضاً جائز، لأن التدبير إن كان عتقاً بصفة لم يمنع الكتابة، ولأن التدبير والكتابة سببان للعتق فلم يمنع أحدهما الأخر كتدبير الكاتب.
- (٣) قوله «فَإِنْ أَدَّى، عَتَقَ»: أي إذا أدى المكاتب ما كاتب عليه سيده من المال عتق وبطل تدبيره.
- (٤) قوله «وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهُ قَبْلَ أَدَائِهِ، عَتَقَ إِنْ حَمْلَ الثَّلُثُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ»: أي إذا مات السيد قبل أن يؤدي العبد المدبر الذي كاتب سيده أو المكاتب الذي دبره سيده قبل أن يؤدي هذا العبد ما عليه عتق بالتدبير لأن هذا شأن المدبر=

وَإِلاَّ عَتَقَ مِنْهُ بِقَدْرِ الثُّلُثِ(')، وَسَقَطَ مِنَ الْكِتَابَةِ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ ('')، وَهُوَ عَلَى الْكِتَابَةِ بِمَا بَقِيَ ('')، وَإِنْ أَسْلَمَ مُدَبَّرُ الْكَافِرِ أَوْ أُمُّ بِمَا بَقِيَ (''')، وَإِنْ أَسْلَمَ مُدَبَّرُ الْكَافِرِ أَوْ أُمُّ وَلَذِهِ، حِيْلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا (٥)،

- = المدبر، لكن بشرط أن يحمل الثلث ما بقى من كتابته كما سبق ذكره.
- (۱) قوله «وَإِلاَّ عَتَقَ مِنْهُ بِقَدْرِ الثُّلُثِ»: أي إذا كان ثلث مال الميت أقبل مما كاتب عليه هذا المملوك فينظر كم يبلغ ثلث مال الميت من قيمة هذا المملوك وقت وفاة هذا السيد، فيعتق من المملوك بقدر هذا الثلث وقد مثلنا لذلك سابقاً.
- (٢) قوله «وَسَقَطَ مِنَ الكِتَابَةِ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ» : أي وسقط من الكتابة بقدر ما عتق منه بالتدبير لانتفاء محلها بالعتق.
- (٣) قوله «وَهُوَ عَلَى الْكِتَابَةِ بِمَا بَقِيَ»: أي هذا المملوك يستمر في المكاتبة فيؤدي لورثة مالكه ما بقى من دين الكتابة لبقاء الرق فيه، فإن سدد جميع ما بقى صار حراً.
- (٤) قوله «وَإِن اسْتَوْلَدَ مُدَبَّرَتَهُ بَطَلَ تَدْبِيرُهَا»: أي إن وطء السيد مدبرته فجاءته بولد فإنه يبطل تدبيرها وصارت أم ولد، لأن الاستيلاد أقوى من التدبير فإنها تعتق من رأس المال، وإن لم يملك غيرها وكذلك سواء كان عليه دين أو لم يكن فوجب أن يبطل التدبير كما أن النكاح يبطل بملك اليمين.
- (٥) قوله «وَإِنْ أَسْلَمَ مُدَبَّرُ الْكَافِرِ أَوْ أُمُّ وَلَدِهِ حِيْلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا» :أي إذا أسلم العبد المدبر أو أسلمت أم ولده وكان سيدهم كافراً فإنه يؤمر بإزالة ملكه عنهم وأجبر عليه لئلا يبقى الكافر مالكاً للمسلم كغير المدبر، وهذا أحد القولين في المسألة. والقول الأخرهو ما ذكره المؤلف أن يحال بينهما فيجعل في يد عدل ويلزم بنفقته حتى يعتق بموته.

وَيُنْفِقُ عَلَيْهِمَا مِنْ كَسْبِهِمَا (١) ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا كَسْبٌ ، أُجِبرَ عَلَى نَفَقَتِهِمَا (١) ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا كَسْبٌ ، أُجِبرَ عَلَى نَفَقَتِهِمَا (١) ، فَإِنْ أَسْلَمَ ، رُدًّا إِلَيْهِ (١) ، وَإِنْ مَاتَ عُتِقًا (١) ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ فِيْ مَرَضِ مَوْتِهِ وَتُلُثُهُ يَحْتَمِلُ بَاقِيَهُ ، عَتَقَ لَمَ عُرْقِهِ وَتُلُثُهُ يَحْتَمِلُ بَاقِيَهُ ، عَتَقَ جَمِيْعُهُ (١) .

- (۱) قوله «وَيُنْفِقُ عَلَيْهِمَا مِنْ كَسْبِهِمَا»: إن كان لهما كسب، وما فضل من كسبهما كان لسيدهما، وإن أُعوز فعليه تمامه.
- (٢) قوله «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا كَسْبٌ أُجِيْرَ عَلَى نَفَقَتِهِمَا»: أي فإن لم يكن لهما كسب فإن السيد يجبر على النفقة عليهما لأنهما ملكه ونفقة المملوك على سيده.
- (٣) قوله «فَإِنْ أَسْلَمَ، رُدًّا إِلَيْهِ»: أي فإن أسلم ردا إليه أي العبد المدبر وأم ولده لأن المانع هو كفره وقد زال.
  - (٤) قوله «وَإِنْ مَاتَ عُتِقًا»: أي إن مات السيد فإنهما يعتقان.
- (٥) قوله «وَإِنْ دَبَّرَ شِرِكًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ وَهُوَ مُوْسِرٌ ، لَمْ يَعْتِقْ سِوَى مَا أَعْتَقَهُ » : أي لو دبر شركاً له ـ وهو الجزء ـ في عبد فإنه لا يسري إلى نصيب شريكه ولو كان موسراً ، وهذا بخلاف العتق ، وقد سبق لأن التدبير تعليق للعتق على صفة ، فلم يسر ولأن التدبير وصية وهي لا تسري.
- (٦) قوله «وَإِنْ أَعْتَقَهُ فِيْ مَرَضِ مَوْتِهِ وَثَلْتُهُ يَحْتَمِلُ بَاقِيَهُ، عَتَقَ جَمِيْعُهُ »: أي وإن أعتق شركه وهو في مرض الموت المخوف وثلثه يتحمل قيمة باقية وعتق جميعه، لأن عتق الشخص لجزء من عبده موجب للسراية فيعتق عليه كله.

#### باَبُ الْكُاتَب

الْكَاتَبَةُ: شِرَاءُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ بِمَالَ فِيْ ذِمَّتِهِ (''، وَإِذَا ابْتَغَاهَا الْعَبْدُ الْمُكْتَسِبُ الْكَاتَبَةُ وَاللَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُونَ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُونَ اللهِ تَعَالَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهُ مُ وَاللَّذِيْنَ يَبْتَعُونَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَالَتُعَامِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللّ

(۱) قوله: «باَبُ الْكَاتَبِ. الْكَاتَبَةُ: شِرَاءُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ بِمَالٍ فِيْ ذِمَّتِهِ»: هذا هو تعريف المكاتبة، وسميت بذلك لأن الغالب ألا تقع بين العبد وسيده، وقوله «شِرَاءُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ» أولى بلا شك من قول بعض الفقهاء كما هو في زاد المستقنع - بيع العبد نفسه - لأن الأول أوضح وأبين.

وقوله «بِمَالٍ فِي ذِمَّتِهِ» أي بمال مؤجل في ذمة العبد، وهل تصح بمال حال؟ نقول: نعم؛ وكلام المؤلف خرج مخرج الغالب حيث أن العبد في الغالب لا يملك ما يفدي به نفسه من سيده حالاً بل يكاتبه ثم يبحث عن مال المكاتبة، لكن إن حصل عليه في الحال جاز له أن يوفيه كما هو الحال في حديث بريرة فقد كاتبت أهلها على تسع أواق ثم جاءت تستعين بعائشة رضي الله عنها فقالت إن أراد أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت (۱).

(٢) قوله «وَإِذَا ابْتَغَاهَا الْعَبْدُ الْمُكْتَسِبُ الصَّدُوْقُ مِنْ سَيِّدِهِ، اسْتُحِبَّ لَهُ إِجَابَتُهُ إِلَيْهَا؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا ﴾ »: بين المؤلف هنا المكاتبة وأنها تستحب، لكن اشترط أهل العلم لسنيتها شروطاً سنذكرها لاحقاً، وجمهور الفقهاء اتفقوا على أن المكاتبة مستحبة لأن العبد قد يقصد بها الاستقلال والاكتساب والتزوج فيكون أعف له كما سيأتي إن شاء الله من بيان الحكمة في مشروعيتها.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه، ص٢٣٤.

-وذهب بعض الفقهاء إلى أنها واجبة إذا طلبها العبد واحتجوا لذلك بقوله تعالى ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ (١)، فالأمر عندهم للوجوب.

وفي رواية للإمام أُحَمد أنها واجبة إذا طلبها العبد المكتسب الصدوق، وهذا هو الأظهر والله أعلم، وذلك لأن الشريعة تحرص وتتشوف إلى الحرية.

أما عن الحكمة في مشروعية المكاتبة: فهي إنما شرعت لمصلحة الطرفين السيد والعبد، فالسيد يستفيد منها من جهتين:

الأول: أنها عمل من أعمال البر المندوبة التي يثاب عليها.

الثاني: أن في فيها نفعاً دنيوياً لما يحصل عليه السيد من مال المكاتبة.

أما العبد فإنه بالمكاتبة يرفع عنه الرق ويتمتع بالحرية التي تجعله حراً في تصرفاته وأفعاله وليس لأحد عليه سلطان.

وقول المؤلف «إِذَا ابْتَغَاهَا الْعَبْدُ الْكُتْسِبُ الصَّدُوقُ»: هذه هي الشروط المعتبرة في المكاتبة فيشترط في العبد المكاتب أن يكون:

١ ـ مكتسباً : أي قادراً على الكسب، فإن كان عاجزاً عن التكسب أي لا يستطيع أن يعمل فلا تسن.

٢- الصدق: وهو أن يكون صالحاً في دينه فيعلم منه سيده الصلاح في الدين والصدق في قوله وعمله، لأنه لو كان غير ذلك ازداد بعتقه فساداً ويخشى أن يميل بعاطفته إلى الكفر، لأن أغلب الرق في صدر الإسلام كان من أسرى الحرب المعادين لدين الله، قال تعالى ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾، أي صلاحاً في الدين وكسباً.

<sup>(</sup>١) سورة النور: الآية ٣٣.

وَيُجْعَلُ الْمَالُ عَلَيْهِ مُنَجَّمًا ('')، فَمَتَى أَدَّاهَا، عَتَقَ ('')، وَيُعْطَى مِمَّا كُوْتِبَ عَلَيْهِ الرَّبُعُ؛ لِقَوْل اللهِ تَعَالَىٰ ﴿ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللّهِ الَّذِيْ آتَاكُمْ ﴾ قَالَ عَلِيُّ ﷺ: هُوَ الرَّبُعُ ('')، وَاللّهَ عَبْدٌ مَا بَقِي عَلَيْهِ دِرْهَمَّ ('')، إِلاَّ أَنَّهُ يَمْلِكُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ وَالسَّرَاءَ وَالسَّفَرَ، وكُلُّ مَا فِيْهِ مَصْلَحَةُ مَالِهِ ('')،

- (١) قوله «وَيُجْعَلُ الْمَالُ عَلَيْهِ مُنَجَّمًا»: أي على أقساط محدودة، ويجوز كذلك أن يكون حالاً كما سبق.
- (٢) قوله «فَمَتَى أَدَّاهَا، عَتَقَ»: أي فمتى أدى المكاتب ما كاتب عليه سيده فإنه يعتق لأن الكتابة عقد لازم من جهة السيد لا يملك فسخها.
- (٣) قوله «وَيُعْطَى مِمَّا كُوْتِبَ عَلَيْهِ الرُّبُعُ؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ ﴿ وَ آتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللّهِ الرّبُعُ اللّهِ عَالَىٰ ﴿ وَ آتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللّهِ الرّبُعُ اللّهِ عَالَكُمْ ﴾ قَالَ عَلِيَّ ﴿ وَ الرّبُعُ الرّبُعُ الرّبُعُ الرّبُعُ الرّبُعُ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ
- (٤) قوله «وَالْكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمَ »: وهذا هو قول عامة أهل العلم، فالمكاتب لا يعتق ويكون له حكم الأحرار حتى يؤدي جميع ما عليه من مال الكتابة، فإن بقى عليه شيء ولوكان درهماً فهو عبد تجري عليه أحكام الرقيق.
- (٥) قوله « إِلاَّ أَنَّهُ يَمْلِكُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ وَالسَّفَرَ، وَكُلُّ مَا فِيْهِ مَصْلَحَةُ مَالِهِ »: أي مع كونه مازال رقيقاً إلا أنه يستثنى له أمور منها:

البيع والشراء: فهو مع سيده في البيع والشراء كالأجنبي وذلك لأنه عقد=

### وَلَيْسَ لَهُ التَّبَرُّعُ وَلاَ التَّزَوُّ جُ وَلاَ التَّسَرِّيْ ، إلاَّ بِإِذْن سَيِّدِهِ (١) ، ......

=الكتابة لتحصيل العتق ولا يحصل إلا بأداء عوضه وهو متعذر إلا بالاكتساب، ولا شك أن أقوى ما يكون به الاكتساب هو البيع والشراء.

وكذلك مما يملكه المكاتب السفر قريباً كان أو بعيداً فلا يشترط إذن السيد في سفره لأن السفر وسيلة لتحصيل مقصوده وهو العتق، فقد يكون في سفره مصلحة له تعينه على التكسب لأداء دين الكتاب.

فبالجملة المكاتب يملك كل ما فيه مصلحة ماله كالإجارة والاستنجار وأخذ الصدقة لأنه غريم، وسقى الزرع وحصاده، ونحو ذلك مما هو مباح ويعينه على سداد دينه.

(١) قوله «وَلَيْسَ لَهُ التَّبَرُّعُ وَلاَ التَّزَوُّجُ وَلاَ التَّسَرِّيْ، إِلاَّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ»: أي لا يكون للمكاتب هذه الأمور الثلاثة إلا بإذن من سيده:

الأول: ليس له التبرع من ماله، فلا يحق له أن يهب أحداً شيئاً من ماله ولا يحق له التصدق ولا أن يهدي أحداً منه شيئاً لما في ذلك من الضرر على سيده، وذلك لأن التبرع بذلك يفوت عليه تحصيل العتق بسداد الدين فلم يصح.

الثاني: ليس له كذلك التزوج إلا بإذن من سيده، وذلك لما يحتاجه الزواج من كلفه مادية كمهر ونفقة من كسبه على زوجته، وربما عجز فرق مرة أخرى فيرجع إلى سيده ناقص القيمة، فإن أذن له سيده بذلك صح.

الثالث: التسري، أي ولا يجوز للمكاتب التسري، والتسري هو أن يشترى المكاتب أمة ويجامعها لأن في ذلك ضرراً على سيده ويفوت عليه مصلحة العتق، ولأن ملكه للأمة غيرتام فمنع منه كالزواج.

وَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ اسْتِخْدَامُهُ وَلاَ أَخْدُ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ (١)، وَمَتَى أَخَذَ شَيْئًا مِنْهُ أَوْ جَنَى عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهِ عَرَامَتُهُ (٢)، وَيَجْرِيْ الرِّبَا بَيْنَهُمَا ، كَاْلاً جَانِبِ (٣)، إِلاَّ أَنَّهُ لاَ بَاْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعَجِّلُ لِسَيِّدِهِ، وَيَضَعُ عَنْهُ بَعْضَ كِتَابَتِهِ (١)، وَلَيْسَ لَهُ وَطْءُ مُكَاتَبَتِهِ (٥)،

- (۱) قوله «وَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ اسْتِخْدَامُهُ وَلاَ أَخْدُ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ»: أي لا يملك السيد أخذ شيء من مال المكاتب، وليس له كذلك أن يستخدمه لأن ذلك يفوت عليه التكسب الذي يحصل به العتق.
- (٢) قوله «وَمَتَى أَخَذَ شَيْئًا مِنْهُ أَوْ جَنَى عَلَيْهِ أَوْ عَلَى مَالِهِ، فَعَلَيْهِ غَرَامَتُهُ»: أي متى تعدى السيد على المكاتب بأخذ شيء منه أو جنى عليه أو جنى على ماله فعليه غرامته وذلك لتعديه على ملك غيره بأخذه منه أو أتلافه له.
- (٣) قوله (ويَجْرِيُ الرَّبَا بَيْنَهُمَا، كَالْأَجَانِبِ : أي يجرى الربا بين السيد وبين عبده المكاتب شأنهما شأن غيرهما من الأحرار، فلا يجوز أن يتعامل أحدهما مع الأخر بمعاملة ربوبية فلا يبيع سيده درهما بدرهمين هذا في شأن المكاتب، أما إن كان الرقيق غير مكاتب لم يجر الربا بينه وبين سيده، لأن المال كله لسيده.
- (٤) قوله «إِلاَّ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعَجِّلَ لِسَيِّدِهِ، وَيَضَعُ عَنْهُ بَعْضَ كِتَابَتِهِ» : هذا مستثنى مما قبله، فيجوز للمكاتب أن يعجل لسيده بعض المال المكاتب ويسقط عنه الباقى وهذا أحد القولين في المسألة.
- (٥) قوله «وكيس لَهُ وَطَّءُ مُكَاتَبَهِ»: أي ليس للسيد وطء من كاتبها على العتق لزوال ملكه عن استخدامها، فإن اشترط ذلك في عقد الكتابة جاز ولبقاء أصل الملك، وإنما منع من وطئها لحقها ولأن بضعها من جملة منافعها، فإذا استثنى نفعه صح كما لو استثنى منفعة، فإذا اشترطه جاز كما لو أشترط خدمتها. وقيل لا يجوز أختاره ابن عقيل (١).

<sup>(</sup>١) الإنصاف (٢٦٦/٧. ٤٦٧).

وَلاَ بِنْتِهَا وَلاَ جَارِيَتِهَا (')، فَإِنْ فَعَلَ، فَعَلَيْهِ مَهْرُ مِثْلِهَا ('')، وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْهُ، صَارَ أُمَّ وَلَدِ ('')، فَإِنْ أَدَّتْ عَتَقَتْ، وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهَا قَبْلَ أَدَائِهَا، عَتَقَتْ ('')، وَمَا فِيْ يَدِهَا لَهَا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ قَدْ عَجَزَتْ ('<sup>0</sup>).

- (۱) قوله «وَلاَ بِنْتِهَا وَلاَ جَارِيَتِهَا»: أي وليس للسيد أن يطأ ابنة مكاتبته لأنها تابعة لأمها موقوفة معها، وكذلك يحرم عليه أن يطأ أمة مكاتبته التي تملكها، وكذلك الأمة التي يملكها مكاتبه لا يحل له كذلك وطؤها لأنه لا يملكها.
- (٢) قوله «فَإِنْ فَعَلَ، فَعَلَيْهِ مَهْرُ مِثْلِهَا»: هذا ما يترتب على وطء السيد مكاتبته أو ابنتها أو جاريتها من غير شرط فيترتب عليه ما يلى:

١ ـ أنه لا حد عليهما.

٢- عدم العذر إن كانا عالمين بالتحريم، وإن كان جاهلين عُذرا، وإن كان أحدهما عالماً والأخر جاهلاً، لم يعذر العالم وعذر الجاهل.

٣ـ أن عليه مهر مثلها سواء أكرهها أو طاوعته ، لأنه عوض منفعتها فوجب
 لها كما لو أستخدمها.

- (٣) قوله «وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْهُ، صَارَتْ أُمَّ وَلَدِ»: أي إن وطء الحر أمته المكاتبة فحملت منه فأولدت صارت أم ولد وذلك لأنها أمة له ما بقى عليها درهم، فيكون ولدها حر من مملوكه.
- (٤) قوله «فَإِنْ أَدَّتْ، عَتَقَتْ، وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهَا قَبْلَ أَدَاثِهَا، عَتَقَتْ»: أي إن أدت المكاتبة التي وطأها سيدها فأولدها إن أدت ما كاتبت عليه فإنها تعتق، فإن أدت البعض ومات سيدها قبل الأداء فإنها تعتق أيضاً لأنها أم الولد تعتق بموت سيدها.
  - (٥) قوله «وَمَا فِيْ يَدِهَا لَهَا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ قَدْ عَجَزَتْ»: نقول بأن أم الولد عند=

وَيَجُوْزُ بَيْعُ الْمُكَاتَبِ؛ لِأَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا الشَّتَرَتْ بَرِيْرَةَ وَهِيَ مُكَاتَبَةً ، بِأَمْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ اللهِ ﷺ وَيَكُوْنُ فِيْ يَدِ مُشْتَرِيْهِ مُبْقًى عَلَى ٰمَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ (٢) ، .....

- وفاة سيدها ما تملكه من مال له أحوال:

الأول: أن يكون ما في يدها قد زاد عن دين الكتابة، فهو ملك لها لأن المال الذي بيد المكاتب مما يزيد عن دين الكتابة له.

الثاني: أن يكون المال الذي بيدها عند وفاة سيدها لم يكن زائداً عن دين الكتابة فإن هذا المال يكون للورثة، لأن أم الولد لا تملك مالاً، لأنها مملوكه لسيدها فما بيدها فهو لسيدها.

قوله «إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ قَدْ عَجَزَتْ» أي إلا أن تعجز أم الولد عن أداء أقساط الكتابة فإن الكتابة تبطل وتعتق وعتقها هنا عتق قهري.

(۱) قوله «وَيَجُوزُ بَيْعُ الْمُكَاتَبِ؛ لِأَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اشْتَرَتْ بَرِيْرَةَ وَهِيَ مُكَاتَبَةً ، بِأَمْرِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ : أي لو أن الرجل كاتب عبده وأراد أن يبيعه بعد الكتابة فإن هذا يجوز ويستدل على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها حيث اشترتها من أهلها بعد أن كاتبتهم فأجازها النبي الله وأقرها على ذلك ، بل أذن لها باللفظ فقال لها «خذيها واشترطي لهم الولاء».

واختلف الفقهاء في هذه المسألة ـ أي بيع المكاتب ـ على أقوال الجواز والمنع، والتفصيل بين أن يبيعه للمعتق فيجوز أو للاستخدام فيمتنع.

والصحيح: هو الجواز كما سبق.

(۲) قوله «وَيَكُونُ فِيْ يَدِ مُشْتَرِيْهِ مُبْقًى عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِه»: أي يبقى الأمر على ما كان عليه فلا يجوز لسيده الجديد أن يبطل كتابته لأن سبب العتق قد انعقد، فلا يملك مشتريه إبطال الكتابة فيبقى العبد على كتابته فيقوم مشتريه=

-مقام مكاتبه الأول، فإن رغب العبد عند سيده الثاني أن يكون عنده عبداً ويلغي ما كاتب عليه سيده الأول فإنه يجوز له ذلك ويكون ذلك بأن لا يؤدي النجوم التي عليه يعني لا يؤدي القيمة التي أتفق عليها مع سيده الأول، فإن عجز عاد كما كان كما سيأتي في كلام المؤلف.

- (۱) قوله «فَإِنْ أَدَى، عَتَقَ وَوَلاَؤُهُ لِمُشْتَرِيْهِ»: أي إن أدى المكاتب ما عليه لسيده فإنه يعتق جبراً على الثاني لأن سيده الثاني لا يملك فسخ الكتابة كما سبق، لأن الكتابة عقد جائز من قبل العبد لازم من جهة السيد، وقد سبق أن ذكرنا ذلك، وبعد عتقه يكون الولاء للمشتري فإن اشترط السيد الأول أن يكون الولاء أنه لا يصح ولو رضي الثاني كما في قصة بريرة مع عائشة رضي الله عنها في كتابتها.
- (٢) قوله «وَإِنْ عَجَزَ، فَهُوَ عَبْدٌ لَهُ»: أي وإن عجز المملوك المكاتب عن أداء ما كاتب عليه سيده فإنه يعود عبداً كما كان من قبل.
- (٣) قوله «وَإِنِ اشْتَرَى الْمُكَاتَبَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْآخَرَ، صَحَّ شِرَاءُ الْأُوّلِ وَبَطَلَ النَّانِيْ»: لا خلاف بين أهل العلم في أن المكاتب يصح شراؤه للعبيد والمكاتب يجوز بيعه على ما ذكرنا، فإذا اشترى أحدهما الأخر صح شراؤه وملكه لأن التصرف صدر من أهله في محله وسواء كانا مكاتبين لسيد واحد أو لا ثنين، فإن عاد الثاني فاشترى الذي اشتراه لم يصح لأنه سيده ومالكه وليس للملوك أن يملك مالكه لأنه يفضي إلى تناقص الأحكام إذ أن كل واحد منهما يقول لصاحبه أنا سيدك ولي عليك مال الكتابة تؤديه إلى، وإن

فَإِنْ جُهِلَ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا ، بَطَلَ البَيْعَانِ ('' ، وَإِنْ مَاتَ الْكَاتَبُ ، بَطَلَتِ الْكَاتَبَةُ ('' ، وَإِنْ مَاتَ الْكَاتَبُ ، وَوَلاَؤُهُ لِمُكَاتِبِهِ (''' ، وَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَهُ ، فَهُوَ عَلَى كِتَابَتِهِ يُؤَدِّيْ إِلَى الْوَرَثَةِ ، وَوَلاَؤُهُ لِمُكَاتِبِهِ (''' ، وَالْكِتَابَةُ عَقْدٌ لاَزَمٌ لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا فَسْخُهَا ('') ،

=عجزت فلي فسخ كتابتك وردك إلى أن تكون رقيقاً وهذا تناقص في الأحكام.

- (۱) قوله «فَإِنْ جُهِلَ الْأُوّلُ مِنْهُمَا، بَطَلَ البَيْعَانِ»: أي فإن لم يعلم السابق منهما فسد البيعان ويردكل واحد منهما إلى كتابته لأن كل واحد منهما مشكوك في صحة بيعه فيرد إلى اليقين، كما لو زوج الوليان وجهل السابق منهما فسد النكاح.
- (۲) قوله «وَإِنْ مَاتَ الْكَاتَبُ، بَطَلَتِ الْكَاتَبَةُ»: أي تنفسخ الكتابة بموت المكاتب ويموت عبداً وما في يده لسيده إذا كان لم يخلف وفاء لسيده، لأن المكاتب عبد ما بقى عليه من كتابته شيء وفد سبق، فإن كان المكاتب حلف وفاء فإنه يعطى لسيده ما بقى من دين الكتابة، وما زاد فلورثة المكاتب.
- (٣) قوله «وَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَهُ، فَهُ وَ عَلَى كِتَابَتِهِ يُؤَدِّيْ إِلَى الْوَرَثَةِ، وَوَلاَؤُهُ لِمُكَاتِهِ »: أي فإن مات السيد قبل مكاتبه فإنه لا ينفسخ عقد الكتابة كما سيأتي قريباً لأن عقد الكتابة عقد لازم من جهة السيد جائز من جهة العبد فلا سبيل إلى فسخ العقد، وهذا لا خلاف فيه لكن يجب على المكاتب أن يؤدي ما بقي عليه من دين الكتابة إلى الورثة، ويكون الولاء لسيده لأنه هو الذي أنعم عليه بالعتق حين كاتبه فكان الولاء له.
  - (٤) قوله «وَالْكِتَابَةُ عَقْدٌ لاَزِمٌ لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا فَسْخُهَا»: سبق أن ذكرنا أن الكتابة عقد جائز للمكاتب لازم من جهة السيد.

#### وَإِنْ حَلَّ نَجْمٌ فَلَمْ يُؤَدِّهِ، فَلِسَيِّدِهِ تَعْجِيْزُهُ (١)،.....

-وذهب المؤلف هنا إلى أنها عقد لازم من الطرفين، وهذا أحد القولين في المسألة قياساً على سائر العقود اللازمة.

(۱) قوله «وَإِنْ حَلَّ نَجْمٌ فَلَمْ يُؤَدِّهِ، فَلِسَيِّدِهِ تَعْجِيْزُهُ»: النجم: هو الوقت الذي يحل فيه الأداء، ومعنى كلامه عَلَيْهُ أي إن حل نجم من نجوم الكتابة فلم يؤده العبد لسيده فلسيده تعجيزه، أي جعله عاجزاً أي ينسب المكاتب إلى نفسه عجزه عن الأداء، فيكون لسيده الحق في الفسخ لأنه حق له.

وفي رواية (۱) للإمام أحمد أنه لا يعجز حتى يحل نجمان، وفي روايـة أخـرى (۲) لا يعجز يقول قد عجزت.

وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب إنظار السيد لمكاتبه لمدة يمكنه السداد فيها إذا طلب المكاتب ذلك، كأن يطلب التأجيل لمدة يسيره أو يكون له مال في بلد آخر، أو عنده سلعة عرضها للبيع ونحو ذلك فإن عجز عن السداد فللسيد إلغاء هذه الكتابة ورد المكاتب رقيقاً.

والأقرب عندي: أنه لا يعجزه حتى يقول قد عجزت، أي حتى يظهر عجزه ويبين فكونه يعجز عن سداد قسط أو قسطين ولم يظهر عجزه فإنه من المكن أن يقضي ما عليه دليل ذلك قوله هذا أن يقضي غَيْرَ مَشْقُوق عَلَيْهِ (ثُمَّ اسْتُسْعِي غَيْرَ مَشْقُوق عَلَيْهِ (۳) ، وفي كونه عجز عن قسط واحد يحق للسيد الفسخ هذا فيه مشقة ظاهرة عليه، ومعلوم أن تخلف المدين عن القسط والقسطين والثلاثة يحصل عادة فكذلك المكاتبة إذا فالراجح أنه لا يعجزه حتى يظهر عجزه ويبين.

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير (٢١/٤٣٤).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه، ص٢٥٧.

- وَإِذَا جَنَى الْمُكَاتَبُ، بُدِئَ بِجِنَايَتِهِ (١)، وَإِن اخْتَلَفَ هُوَ وَسَيِّدُهُ فِي الْكِتَابَةِ (٢)، أَوْ عِوَضِهَا (٣)، أَوِ التَّدْبِيْر (١)، أَو الْإِسْتِيْلاَدِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ السَّيِّدِ مَعَ يَمِيْنِهِ (٥).
- (۱) قوله «وَإِذَا جَنَى الْمُكَاتَبُ، بُدِئَ بِجِنَايَتِهِ»: أي وإن جنى المكاتب على غيره فقتل أحداً أو جرحه تعلقت جنايته برقبته، ويبدأ بأرش الجانية قبل دين المكاتبة لأن أرش الجناية متعلق برقبته ودين الكتابة متعلق بذمته، ولأن دين الكتابة غير مستقر ودين الجناية مستقر فيقدم.
- (٢) قوله «وَإِنِ اخْتَلَفَ هُوَ وَسَيِّدُهُ فِي الْكِتَابَةِ»: أي إن اختلف المكاتب مع سيده في الكتابة فقال العبد «كاتبتني»، فأنكر سيده الكتابة أو العكس قدَّم قول السيد مع يمينه، لأن الأصل ملكه العبد وكسبه.
- (٣) قوله «وْعِوَضِهَا»: أي اختلفا في عوض الكتابة بأن قال السيد «كاتبتك على ألفين»، وقال العبد «على ألف»، قُدّم قول السيد مع يمينه، لأن الاختلاف في الكتابة فكان القول قول السيد.
- (٤) قوله «أو التَّدْبِيْرِ»: سبق تعريف التدبير وقلنا بأن التدبير هو أن يقول السيد لعبده «إذا مت فأنت حر»، فإن ادعى العبد أن سيده دبره فأنكر القول السيد فالقول قول السيد مع يمينه لقوله على : «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لاَدَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رجَال وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» (١).
- (٥) قوله «أو الإستيلاد، القول قول السيّد مَع يَمِينه »: أي لو اختلفا في الاستيلاد كأن يكون المكاتب جارية وأتت بولد من سيدها فقالت «ولدته زمن الكتابة فهو موقوف معي»، وقال السيد «بل قبل الكتابة فهو لي»، أو اختلفا بأن =

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ـ كتاب التفسير ـ باب قول الله تعالى {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بَعَهْـدِ اللَّهِ } (٢٥٥٢)، ومسلم ـ كتاب الأقضية ـ باب اليمين على المدعى عليه (١٧١١)عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما، واللفظ لمسلم.

.....

=ادعت الجارية أنها حملت من سيدها وأنجبت منه مولوداً فأصبحت أم ولد وأنكر سيدها ذلك وليس عندها بينة على دعواها فالقول قول سيدها مع يمينه لأن الأصل عدم هذه الأمور كلها.

#### بَابُ حُكْم أُمَّهَاتَ الْأَوْلاَد(''

### إِذَا حَمَلَتِ الْأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا فَوَضَعَتْ مَا تَبَيَّنَ فِيْهِ شَيْءٌ مِنْ خَلْق الإِنْسَان (٢)، ......

- (١) قوله «بَابُ حُكْمِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلاَدِ»: أي باب أحكام أمهات الأولاد، والمراد بهن من أتت من سيدها بولد لكن بشروط سيأتي ذكرها في كلام المؤلف.
- فائدة: لا خلاف بين الفقهاء في إباحة التسري ووطء الإماء لقوله تعالى ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿ إِلاّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿ إِلاّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَيْرُ مَلُومِين ﴾ (١) ، وقد كانت مارية القطبية أم ولد النبي الله وهي أم إبراهيم ابن النبي التي قال فيها أعتقها ولدها وكانت هاجر أم إسماعيل عليه الصلاة والسلام سرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكان لعمر بن الخطاب الله أمهات أولا ، أوصى لكل واحدة منهن بأربعمائة ، وكان لعلي أمهات أولاد ولكثير من الصحابة ، وكان على بن الحسين ، والقاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله من أمهات أولاد.
- ∞ فائدة: روى أن الناس لم يكونوا يرغبون في أمهات الأولاد حتى ولد علي بن
   الحسين، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله فرغب الناس فيهم.
- (۲) قوله «إذا حَمَلَتِ الْأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا فَوضَعَتْ مَا تَبَيِّنَ فِيْهِ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِ الْإِنْسَانِ »: هذا هو الشرط الأول لتصير الموطوءة أم ولد، فلابد أن يكون ما حملته هذه الأمة قد تبين فيه شيء من خلق الإنسان أي تبين فيه اليدان والرجلان والرأس وهذا يكون بعد بلوغ ثمانين يوماً، أما قبل ذلك فلا يمكن أن يخلق، لأن الجنين في بطن أمه يكون في الأربعين الأولى نطفة وفي الثانية علقة، وفي الثالثة مضغة مخلقة وغير مخلقة، إذاً لا يمكن أن يبدأ التخطيط =

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون: الآية ٥،٦.

صَارَتْ بِذَلِكَ أَمُ وَلَدِ (''. تَعْتِقُ بِمَوْتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ غَيْرَهَا (''، وَمَادَامَ حَيَّا، فَهِي أَمْتُهُ، أَحْكَامُهَا أَحْكَامُ الْإِمَاءِ، فِي حِلِّ وَطْئِهَا وَمِلْكِ مَنَافِعِهَا وكَسْبِهَا وَسَاثِرِ الْأَحْكَامُ الْإِمَاءِ، فِي حِلِّ وَطْئِهَا وَمِلْكِ مَنَافِعِهَا وكَسْبِهَا وَسَاثِرِ الْأَحْكَامِ (")،

= إلا بعد الثمانين، فبعد الثمانين يمكن أن يخلق وفي التسعين الغالب أنه مخلق.

(۱) قوله (صارت بِذَلِك أُم ولَله : صارت جواب ـ إذا ـ يعنى إذا أولد السيد أمته بهذا الشرط المذكور، وهو أن تضع ما تبين فيه شيء من خلق الإنسان صارت أم ولد بذلك، وقول المؤلف «من سيدها» احترازاً من العبد فالعبد لا يملك، وكذلك احترازاً من المكاتب، فالمكاتب عبد فلو أولد أمته التي اشتراها ليتكسب بها إن صح أن يجامعها فإنها لا تكون أم ولد، إنما إذا أولد الحر الأمة.

- (۲) قوله «تَعْتِقُ بِمَوْتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَمْلِكُ غَيْرَهَا»: يعنى تعتق عتقاً قهرياً على الورثة بموت سيدها، وأن لم يكن له تركه غيرها، فهي مقدمة على كل شيء حتى الدَّين والوصية، دليل ذلك ما رواه مالك عن عمر بن الخطاب الله أنه قال الله «أَيُّما وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَإِنَّهُ لَا يَبِيعُهَا وَلَا يَهُبُهَا وَلَا يُورِّتُهَا وَهُو يَسْتَمْتِعُ بِهَا فَإِذَا مَاتَ فَهي حُرَّةً » (۱).
- (٣) قوله (و مَادَامَ حَيًّا، فَهِي أَمَّتُهُ، أَحْكَامُهَا أَحْكَامُ الْإِمَاءِ، فِي حِلِّ وَطْئِهَا وَمِلْكِ مَنَافِعِهَا وكَسْبِهَا وَسَائِرِ الْأَحْكَامِ»: أي ما دام سيد أم الولد حياً فهي أمته أحكامها أحكام الإماء فيحل له وطئها وإجارتها وكل ما ينتفع به منها لأنها علوكة أشبهت الأمة، وكونه ينتفع منها مع كونها أم ولد لأن هذا الانتفاع لا ينافي انعقاد سبب الحرية فيها وكون ما كسبته لسيدها لأنها مملوكة كما سبق=

<sup>(</sup>١) رواه مالك ـ كتاب العتق والولاء ـ باب عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة (٢٨٧١).

## إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يَمْلِكُ بَيْعَهَا وَلاَ رَهْنَهَا وَلاَ سَاثِرَ مَا يَنْقُلُ الْلِلْكَ فِيْهَا أَوْ يُرَادُلَه (١)، .....

=والمملوك لا يملك لقوله هله «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ» (١)، وقوله «وَسَائِرِ الْأَحْكَامِ» كالشهادة والحدود والدية وغير ذلك إلا ما استثناه المؤلف.

(١) قوله ﴿ إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يَمْلِكُ بَيْعَهَا وَلاَ رَهْنَهَا وَلاَ سَائِرَ مَا يَنْقُلُ أَلِلْكَ فِيْهَا أَوْ يُرَادُلَهِ ، : هذا مستثنى مما قبله فأم الولد في أحكامها تكون كأحكام الأمة إلا أن هناك أموراً مستثناة منها :

١- أن سيدها لا يملك بيعها، لأن بيعها قد ينقل الملك في رقبتها وهذا ينافي سبب
 انعقاد الحرية ويبطله، وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة:

فذهب جمهور الفقهاء وعليه أكثر التابعين على أن السيد لا يجوز له في أم ولده التصرف بما ينقل الملك، فلا يجوز بيعها ولا وقفها ولا رهنها ولا تورث (٢).

وذهب شيخ الإسلام (")، وهو رواية في مذهب الأمام أحمد (أ) أنه يجوز بيعها لما ثبت عن جابر الله قال: «بِعْنَا أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيَ اللهِ وَأَبِى بَكْرٍ فَيْ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ فَيْ نَهَانَا فَانْتَهَيْنَا » (٥)، وفي لفظ «كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا والنبى في فينا حى، لا يرى بذلك بأساً » (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ـ كتاب البيوع ـ باب من باع نخلاً... (٢٢٠٣)، ومسلم ـ كتاب البيوع ـ باب من باع نخلاً عليها تمر (١٥٤٣) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٢) الإنصاف (١٩/٥٣٥ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٣) الاختيارات الفقهية (١٣/٢٢٠).

<sup>(</sup>٤) الإنصاف (١٩/٥٣٥ ـ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود ـكتاب العتق باب في عتق أمهات الأولاد (٣٩٥٤)، وصححه الألباني في الإرواء برقم (١٧٧٧).

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد (١٤٤٨٦) وابن ماجة ـكتاب العتق ـ باب المكاتب(٢٥١٧)، وصححه الألباني في الإرواء برقم (١٧٧٧).

#### وَتَجُوْزُ الْوَصِيَّةُ لَهَا وَإِلَيْهَا (١). وَإِنْ قَتَلَتْ سَيِّدَهَا عَمْدًا، فَعَلَيْهَا القِصَاصُ (٢)، .....

=قلت: والمسألة فيها خلاف قوى، والراجح عندي ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، فإنه لا يجوز بيع أمهات الأولاد.

وقد حكى ابن قدامة إجماع الصحابة على ذلك، ولا يقدح في صحة ما جاء عن بعض الصحابة من الجواز لأنه قد روي عنهم الرجوع عن المخالفة كما حكى ذلك بعض أهل العلم.

٢- أنه لا يملك رهنها لأن القصد من الرهن البيع في الدين ولا سبيل إليه إلا
 بذلك.

٣- أنه لا يملك كل ما ينقل الملك فيها ولا يراد، وهذه قاعدة أي جميع ما ينقل ملك أم الولد عن ملك سيدها التي ستعتق بموته، فإنه لا يملكه سيدها لمنافاته لما تنعقد به الحرية.

- (۱) قوله (وَتَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لَهَا وَإِلَيْهَا»: وذلك لأن العبد يجوز الوصية له وإليه فمن باب أولى أم الولد، فلو أوصى شخص ببعض ماله بعد موته أن يصرف لها أو ينفق منه عليها، أو أوصى إليها شخص أن تتولى أم الولد تصريف أموال أولاده القاصرين فإن ذلك يصح.
- (۲) قوله «وَإِنْ قَتَلَتْ سَيِّدَهَا عَمْدًا، فَعَلَيْهَا القِصاصُ»: إذا طلب ورثة سيدها ذلك وذلك لأن القتل العمد يستوي فيه جميع الجناة أحراراً كانوا أو عبيداً، فتعتق ويكون لورثته القصاص إن اختاروا ذلك، لكن ما ذكره المؤلف لا بد من تقييده بما إذا لم يكن لها منه ولد، فإن كان لها منه ولد لم يجب القصاص على الصحيح من المذهب(۱).

<sup>(</sup>١) الإنصاف (١/٧).

## وَإِنْ قَتَلَتْهُ خَطَأً، فَعَلَيْهَا قِيْمَةُ نَفْسِهَا (')، وَتَعْتِقُ فِي أَلْحَالَيْنِ (''). وَإِنْ وَطِئَ أَمَةَ غَيْرِهِ بِنِكَاحِ ثُمَّ مَلَكَهَا حَامِلاً، عَتَقَ الْجَنِيْنُ (")، .....

- (١) قوله «وَإِنْ قَتَلَتْهُ خَطاً، فَعَلَيْهَا قِيْمَةُ نَفْسِهَا»: أي إن قتلت أم الولد سيدها خطأ فإن عليها قيمة نفسها، وقيل: يلزمها الأقل من قيمتها أو ديته.
  - (٢) قوله (وَتَعْتِقُ فِي أَلْحَالَيْنِ ، أي تعتق في الخطأ والعمد لأنها أم ولد.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن أم الولد لا تعتق أصلاً، بل تنتقل ملكيتها إلى ورثة سيدها.

والأقرب والله أعلم أن أم الولد تعتق بموت سيدها، وهو قول جمهور أهل العلم وقد سبق.

(٣) قوله «وَإِنْ وَطِئَ أَمَةً غَيْرِهِ بِنِكَاحٍ ثُمَّ مَلَكَهَا حَامِلاً، عَتَقَ الْجَنِيْنُ»: أي لو وطئ الحر أمة في ملك غيره بنكاح أي بأن تزوجها ثم ملكها بشراء أو غيره حاملاً منه، عتق الجنين لكونه ابنه وقد دخل في ملكه، ويجوز له بيعها لأنها ليست أم ولد لأن هذا الحمل لم يحصل من وطئه حال كونها أمته، وإنما قبل ذلك أشبه ما لو اشتراها بعد الوضع، وهذا هو المذهب(١).

وعنه أنها تصير أم ولد لأن في حرمة البعض أثراً في تحرير الجميع بدليل ما لو أعتق بعضها.

وفي رواية أخرى عنه (٢) إن ملكها حاملاً صارت أم ولد فإنه في أثناء حملها أو وسطه إن وطأها فالماء يزيد في سمعه وبصره.

<sup>(</sup>١) المغنى (١٤/ ٥٨٩).

<sup>(</sup>٢) المبدع شرح المقنع (٦/ ٣٤٤).

(۱) قوله «وَلَهُ بَيْعُهَا»: لأنها ليست بأم ولد في المذهب وعلى قول من قال بأنها لا تعتق مطلقاً أي سواء مات سيدها أو لم يمت قبله فله أن يبيعها، أما من جعلها أم ولد كما هو في إحدى الروايات المذكورة آنفاً فإنه ليس له بيعها.

والله أعلم انتهى الجزء الخامس بحمد الله ويليه الجزء السادس ويليه الجزء السادس ويبدأ بكتاب النكاح

#### فهرس الموضوعات

| الصفحة | الموضوعات                                                                                     | م   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ٥      | كِتَابُ الْوَقْفِ:                                                                            | ١   |
| ٥      | قُوله «كِتَابُ الْوَقْفِ» :                                                                   | ۲   |
| ٥      | تعريف الوقف في اللغة والاصطلاح:                                                               | ٣   |
| ٥      | قوله «وَهُوَ: تَحْبِيْسُ الأَصْلِ، وَتَسْبِيْلُ الثَّمَرَةِ» :                                | ٤   |
| ٥      | شرح كلام المؤلف:                                                                              | ٥   |
| 7      | فائدة: في أدلة مشروعية الوقف:                                                                 | 7   |
| ٧      | فائدة: في حكم الوقف من حيث الوجوب والحرمة والكراهة                                            | ٧   |
|        | والاستحباب:                                                                                   | ٧   |
| ٧      | قوله «وَيَجُوْزُ فِي كُلِّ عَيْنٍ يَجُوْزُ بَيْعُهَا» :                                       | ٨   |
| ٧      | شرح كلام المؤلف:                                                                              | ٩   |
| ٨      | قوله «وَيُنْتَفَعُ بِهَا دَائِمًا مَعَ بَقَائِهَا، وَلاَ يَصِحُّ فِي غَيْرِ ذَلِكَ»:          | ١.  |
| ٨      | شرح كلام المؤلف:                                                                              | 11  |
| ٨      | ذكر الخلاف فيما ذكره المؤلف مع بيان الراجح:                                                   | ١٢  |
| ٩      | قوله «مِثْلُ الأَثْمَانِ وَالْمَطْعُوْمَاتِ وَالرَّيَاحِيْنَ»:                                | ۱۳  |
| ٩      | شرح كلام المؤلف:                                                                              | ١٤  |
| ٩      | قوله «وَلاَ يَصِحُ إِلاَّ عَلَى بِرِّ أَوْ مَعْرُونْدٍ»:                                      | 10  |
| ٩      | شرح كلام المؤلف:                                                                              | 17  |
| ١.     | قوله «مِثْلُ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ ﴿ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّيْ            |     |
|        | أَصَبْتُ مَالاً بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِيْ مِنْهُ، فَمَا      | ۱۷  |
|        | تَأْمُرُنِيْ فِيهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، غَيْرَ       | 1 ₹ |
|        | أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلاَ يُوْرَثُ وَلاَ يُوْهَبُ : قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ |     |

|    | فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ                                                                                                |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    | فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ<br>وَالضَّيْفِ: لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا أَوْ يُطْعِمَ صَدِيْقًا |     |
|    | غَيْرَ مُتَمَوِّل فِيهِ»:                                                                                                                                                                   |     |
| ١. | ذكر بعض الفوائد المستنبطة من حديث عمرو ﷺ :                                                                                                                                                  | ۱۸  |
|    | قوله «وَيَصِحُّ الْوَقْفُ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ الدَّالِّ عَلَيْهِ»:                                                                                                                      | 19  |
| ١٢ | شرح ما ذكره المؤلف:                                                                                                                                                                         | ۲.  |
| ١٢ | قوله «مِثْلُ أَنْ يَبْنِيَ مَسْجِدًا وَيَأْذَنَ لِلنَّاسِ بِالصَّلاَةِ فِيهِ، أَوْ سِقَايَةً                                                                                                | ٠,  |
|    | وَيُشَرِّعَهَا لِلنَّاسِ» :                                                                                                                                                                 | ۲۱  |
| ١٢ | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                                                                            | **  |
| ۱۳ | فائدة: إذا اشترط أن يصرف لوقف في أمور مباحة:                                                                                                                                                | 74  |
| ۱۳ | ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح:                                                                                                                                                           | 7 8 |
| ۱۳ | قوله «وَلاَ يَجُوْزُ بَيْعُهُ إِلاَّ أَنْ تَتَعَطَّلَ مَنَافِعُهُ بِالْكُلِّيَةِ» :                                                                                                         | 40  |
| ۱۳ | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                                                                            | 77  |
| ۱۳ | بيان الخلاف مما ذكره المؤلف مع الراجح:                                                                                                                                                      | **  |
| ١٤ | حكم إبدال الوقف بغيره:                                                                                                                                                                      | ۲۸  |
| ١٤ | ذكر الخلاف مع بيان الراجح:                                                                                                                                                                  | 44  |
| 17 | قوله «فَيْبَاعُ وَيُشْتَرَى بِهِ مَا يَقُوْمُ مَقَامَهُ»:                                                                                                                                   | ٣.  |
| 17 | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                                                                            | ٣١  |
| 17 | قوله «وَالْفَرَسُ الْحَبِيْسُ إِذَا لَمْ يَصْلُحْ لِلْغَزْوِ، بِيْعَ وَاشْتُرِيَ بِهِ مَا                                                                                                   | w.  |
|    | يَصْلُحُ لِلْغَزْوِ»:                                                                                                                                                                       | ٣٢  |
| 17 | شرح كلام الْمُؤلف:                                                                                                                                                                          | ٣٣  |
| ۱۷ | فائدة: حكم إبدال الفرس الوقف بغيره مثل الأسلحة الأخرى                                                                                                                                       | ٣٤  |

|    | المعدة للجهاد:                                                                               |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ٣٥ | قوله ﴿ وَالْمَسْجِدُ إِذَا لَمْ يَنْتَفِعُ بِهِ فِي مَكَانِهِ، بِيْعَ وَنْقِلَ إِلَى مَكَانٍ | ۱۷ |
| 10 | يَنْتَفَعُ بِهِ) :                                                                           |    |
| ٣٦ | شرح كلام المؤلف:                                                                             | ۱۷ |
| ٣٧ | قوله ﴿وَيُرْجَعُ فِي الْوَقْفِ وَمَصْرِفِهِ وَشُرُوطِهِ وَتَرْتِيْهِ ﴾ :                     | ۱۷ |
| ٣٨ | شرح كلام المؤلف:                                                                             | ۱۷ |
| 49 | ذكر الأقوال في المذهب في هذه المسألة:                                                        | ۱۸ |
| ٤٠ | قوله «وَإِدْخَالِ مَنْ شَاءَ بِصِفَةٍ أَوْ إِخْرَاجِهِ بِهَا إِلَى لَفْظِ الْوَاقِفِ» :      | ۱۸ |
| ٤١ | شرح كلّام المؤلف:                                                                            | ۱۸ |
| ٤٢ | فائدة: إذا خالف الواقف الشرع بما أوقفه في حكم ذلك:                                           | ۱۸ |
| ٤٣ | قوله «وكَذَلِّكَ النَّاظِرُ فِيهِ» :                                                         | 19 |
| ٤٤ | الفائدة الأولى: في أقسام الذين يتصرفون لغيرهم:                                               | 19 |
| ٤٥ | الفائدة الثانية : في الشروط المعتبرة في النظارة :                                            | 19 |
| ٤٦ | قوله (وَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِ) :                                                              | ۲. |
| ٤٧ | شرح كلام المؤلف:                                                                             | ۲. |
| ٤٨ | إذا لم يعين الواقف للناظر أجرة:                                                              | ۲۱ |
| ٤٩ | ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح:                                                            | ۲۱ |
| ۰۰ | فائدة: في الجهة التي يستحق فيها الناظر الوقف:                                                | 77 |
| ٥١ | ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح:                                                            | ** |
|    | قوله وفَلَوْ وَقَفَ عَلَى وَلَدِ فُلاَن ثُمَّ عَلَى الْمَسَاكِيْنِ،كَانَ الذُّكَرُ           | ** |
| ٥٢ | وَالْأُنْثَى بِالسُّويَّةِ ﴾ :                                                               |    |
| ٥٣ | شرح كلام المُؤلف:                                                                            | ** |
| ٥٤ | قوله ﴿ إِلاَّ أَنْ يُفَضِّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، فَإِذَا لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدُّ   | ** |
|    |                                                                                              |    |

|     | رَجَعَ عَلَى الْمَسَاكِيْنِ ،                                            |     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| 77  | شرح كلام المؤلف: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    | ٥٥  |
| 74  | قوله «وَمَتَى كَانَ الْوَقْفُ عَلَى مَنْ يُمْكِنُ حَصْرُهُمْ»:           | ٥٦  |
| 74  |                                                                          | ٥٧  |
| 74  | سَرح كَلام المؤلف:                                                       | ٥٨  |
| 74  | شرح كلام المؤلف:                                                         | ٥٩  |
| 24  | قوله «وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ حَصْرُهُمْ، جَازَ تَفْضِيْلُ بَعْضِهِمْ عَلَى | ٦.  |
|     | بَعْضٍ، وَتَخْصِيْصُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِهِ» :                            | ,,  |
| 74  | شرح كلام المؤلف:                                                         | 71  |
| 7   | ذكر بعض الفوائد المتعلقة بالوقف:                                         | 77  |
| 7   | الفائدة الأولى: لا بأس بالشفعة لصالح الوقف المشترك:                      | 78  |
| 7 2 | الفائدة الثانية: الشروط المعتبرة في الوقف:                               | ٦٤  |
| 4 8 | الفائدة الثالثة: أقسام الوقف:                                            | ٦٥  |
| 7   | الفائدة الرابعة: يجب العمل بما شرط الواقف إذا لم يخالف                   | 77  |
|     | الشرع:                                                                   | , , |
| 40  | الفائدة الخامسة: حكم تعرض الحاكم للوقف:                                  | ٦٧  |
| 70  | الفائدة السادسة: في أفضل أنواع الوقف:                                    | ٦٨  |
| 40  | الفائدة السابعة: ما نظمه السيوطي فيما يصل ثوابه إلى الميت:               | 79  |
| 40  | الفائدة الثامنة: الفرق بين الوقف والوصية:                                | ٧٠  |
| 77  | الفائدة التاسعة: حكم الوقف على النفس:                                    | ۷١  |
| 77  | الفائدة العاشرة: إذا وقف أحد أثنين دون تعيين:                            | ٧٢  |
| **  | بَابُ الْهِبَةِ :                                                        | ٧٢  |

| ** | قوله «بَابُ الْهِبَةِ» :                                                                          | ٧٤  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ** | تعريف الهبة في اللغة والاصطلاح:                                                                   | ٧٥  |
| ** | قوله «وَهِيَ: تَمْلِيْكُ الْمَالِ فِي الْحَيَاةِ بِغَيْرِ عِوَضٍ»:                                | ٧٦  |
| ** | بيان معنى الهبة في الاصطلاح:                                                                      | ٧٧  |
| 44 | ذكر بعض الفوائد:                                                                                  | ٧٨  |
| 47 | الفائدة الأولى: الفرق بين الهبة والعطية والهدية والصدقة:                                          | ٧٩  |
| 44 | الفائدة الثانية: حكم الهبة:                                                                       | ۸٠  |
| 44 | الفائدة الثالثة: الحكمة في مشروعية الهبة:                                                         | ۸١  |
| 44 | الفائدة الرابعة: في أركان الهبة مع بيان الشروط المعتبرة في كل                                     |     |
|    | ركن:                                                                                              | ۸۲  |
| 41 | قوله «وَتَصِحُّ بِالإِيْجَابِ وَالْقَبُولِ»:                                                      | ۸۳  |
| ٣٢ | شرح كلام المؤلف:                                                                                  | ٨٤  |
| 44 | قوله «وَالْعَطِيَّةِ الْمُقْتَرِنَةِ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهَا»:                                    | ٨٥  |
| 47 | شرح كلام المؤلف: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                             | ٨٦  |
| ٣٣ | قوله «وَتَلْزَمُ بِالْقَبْضِ» :                                                                   | ۸٧  |
| ٣٣ | شرح كلام المؤلف: ً                                                                                | ۸۸  |
| ٣٣ | قوله (وَلاَ يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِيهَا إِلاَّ لِلْوَالِدِ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: لاَ          |     |
|    | يَحِلُّ لأَحَدٍ يُعْطِي عَطِيَّةً فَيَرْجِعُ فِيهَا ، إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ » | ۸۹  |
| ٣٣ | شرح كلام المؤلف:                                                                                  | ۹.  |
| ٣٣ | اختلاف الفقهاء في رجوع غير الأب في الهبة :                                                        | 91  |
| 45 | بيان الراجح من الأقوال:                                                                           | 97  |
| 33 | ذكر بعض الفوائد:                                                                                  | 94  |
| 34 | الفائدة الأول: إذا كان في رجوع الوالد في الهنة تفضيل بعض                                          | 9 £ |

|    | الأولاد على بعض:                                                                      |       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 40 | الفائدة الثانية: فيما اشترطه الفقهاء لجواز رجوع الوالد في الهبة:                      | 90    |
| ٣٥ | الفائدة الثالثة: هل الأم تأخذ نفس حكم الأب في الرجوع؟                                 | 97    |
| ٣٥ | الفائدة الرابعة: هل يلزم أن يكون الأب مسلماً لكي يرجع؟                                | 97    |
| 40 | قوله «وَالْمَشْرُوعُ فِي عَطِيَّةِ الأَوْلاَدِ التَّسْوِيَّةُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ | ٩٨    |
|    | مِيْرَاثِهِمْ » :                                                                     | ٦/١   |
| ٣٦ | ذكر الخلاف فيما ذكره المؤلف:                                                          | 99    |
| ٣٦ | بيان الراجح من الأقوال:                                                               | ١     |
| ٣٧ | ذكر بعض الفوائد:                                                                      | 1.1   |
| ٣٧ | الفائدة الأولى: هل يلزم التسوية في النفقة على الأولاد؟                                | 1.7   |
| ٣٧ | الفائدة الثانية: هل يفضل بين الأولاد باعتبار البر؟                                    | ۱۰۳   |
| ٣٧ | الفائدة الثالثة: إذا كان أحد الأولاد يعمل مع والده في متجر:                           | ١٠٤   |
| ٣٧ | الفائدة الرابعة: إذا كان أحد الأبناء كافراً بردة:                                     | 1.0   |
| ٣٨ | الفائدة الخامسة: التسوية بين الأولاد على قدر إرثهم:                                   | 1.7   |
| ٣٨ | الفائدة السادسة: هل تثبت العطية إذا كان فيها تفضيل بعد موت                            | ۱۰۷   |
|    | الوالد؟                                                                               | 1 * ¥ |
| ٣٨ | الفائدة السابعة: إذا كان أحد الأبناء يحتاج مالا يحتاجه غيره:                          | ۱۰۸   |
| 49 | قوله «لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ :اتَّقُوْا اللهَ وَاعْدِلُوْا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ»:  | ١٠٩   |
| 49 | شرح حديث النعمان بن بشير ﷺ :                                                          | 11.   |
| 49 | ذكر بعض الفوائد على الحديث:                                                           | 111   |
| ٤٠ | قوله «وَإِذَا قَالَ لِرَجُلٍ: أَعْمَرْتُكَ دَارِيْ، أَوْ: هِيَ لَكَ عُمُرَكَ،         | 117   |
|    | فَهِيَ لَهُ وَلِورَئَتِهِ مِنْ بَعْدُهِ» :                                            | 111   |

| ٤٠ | تعريف العمري والرقي:                                                         | 117 |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ٤٠ | ذكر الأدلة على مشروعيتها:                                                    | ۱۱٤ |
| ٤١ | أنواع العمرى:                                                                | 110 |
| ٤١ | حكم هذه الأنواع الثلاثة:                                                     | 117 |
| 27 | قوله (وَإِنْ قَالَ: سُكْنَاهَا لَكَ عُمُرَكَ، فَلَهُ أَخْذُهَا مَتَى شَاءَ): | 117 |
| 27 | شرح كلام المؤلف:                                                             | ۱۱۸ |
| ٤٢ | ذكر بعض الفوائد:                                                             | 119 |
| ٤٢ | الفائدة الأولى: للوالد أن يأخذ ويمتلك من مال أبنه بما لا يضر                 | 17. |
|    |                                                                              | 11• |
| 24 | الفائدة الثانية: لو شرط في الهبة عوضاً فإنها لا تصح:                         | 171 |
| 24 | الفائدة الثالثة: هل الصدقة أفضل أم الهبة؟                                    | 177 |
| ٤٤ | بَابُ عَطِيَّةٍ الْمَرِيْشِ:                                                 | ١٢٣ |
| ٤٤ | قوله «بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرِيْضِ» :                                         | ١٢٤ |
| ٤٤ | قوله (تَبَرُّعَاتُ الْمَرِيْضِ مَرَضَ الْمَوْتِ الْمَخُوْفِ) :               | 170 |
| ٤٤ | أحوال المريض:                                                                | 177 |
| ٤٤ | تقسيم المريض في باب العطايا:                                                 | 177 |
| ٤٤ | تعريف المرض المخوف:                                                          | ١٢٨ |
| ٤٥ | فائدة: إذا قال طبيباً عن فلان بأن مرضه مخوف هل يعتبر قوله:                   | 179 |
| ٤٥ | قوله ﴿ وَمَنْ هُوَ فِي الْخَوْفِ كَالْمَرِيْضِ ۗ :                           | 14. |
| ٤٥ | شرح كلام المؤلف:                                                             | ١٣١ |
| ٤٥ | قوله «كَالْوَاقِفِ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ عِنْدَ الْتِحَامِ الْقِتَالِ» :       | ۱۳۲ |
| ٤٥ | شرح كلام المؤلف:                                                             | ١٣٣ |
| ٤٦ | قوله ﴿وَمَنْ قُدِّمَ لِيُقْتَلَ ﴾ :                                          | ١٣٤ |

|     | عمدة ( من كتاب الوقف إلى نهاية كتاب الفرائض )                                                      | شرح الـ   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 190 |                                                                                                    |           |
| ٤٦  | شرح كلام المؤلف:                                                                                   | 140       |
| ٤٦  | قوله «وَرَاكِبِ الْبَحْرِ حَالَ هَيَجَانِهِ» :                                                     | 141       |
| ٤٦  | شرح كلام المؤلف: ً                                                                                 | 140       |
| ٤٦  | قوله «وَمَنْ وَقَعَ الطَّاعُونُ بِبَلَدِهِ إِذَا اتَّصَلَ بِهِمُ الْمَوْتُ»:                       | ۱۳۸       |
| ٤٦  | تعريف الطاعون:                                                                                     | 149       |
| ٤٧  | قوله «حُكْمُهَا حُكْمُ وَصِيَّتِهِ فِي سِنَّةِ أَحْكَامٍ» :                                        | ١٤٠       |
| ٤٧  | شرح كلام المؤلف:                                                                                   | 1 2 1     |
| ٤٧  | قوله «أَحَدُهَا: أَنَّهَا لاَ تَجُوْزُ لأَجْنَبِيِّ؛ بِزِيَادَةٍ عَلَى الثُّلُثِ»:                 | 184       |
| ٤٧  | قوله «وَلاَ لِوَارِثِ بِشَيْءٍ إِلاَّ بِإِجَازَةِ الْوَرَكَةِ»:                                    | 184       |
| ٤٨  | قوله «لِمَا رُوِيَ أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ سِنَّةَ مَمْلُوكِيْنَ عِنْدَ مَوْتِهِ، لَمْ يَكُنْ       |           |
|     | لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَدَعَا بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ فَجَزَّاهُمْ أَثْلاَثًا، فَأَعْتَقَ             | 1 { { { } |
|     | اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً»:                                                                  |           |
| ٤٨  | قوله ﴿ الثَّانِيْ: أَنَّ الْحُرِّيَّةَ تُجَمَّعُ فِي بَعْضِ الْعَبِيْدِ بِالْقُرْعَةِ، إِذَا لَمْ  | 120       |
|     | يَفِ الثُّلُثُ بِالْجَمِيْعِ؛ لِلْخَبَرِ» :                                                        | 120       |
| ٤٨  | شرح كلام المؤلف: ً                                                                                 | 187       |
| ٤٩  | قُولُه ﴿ الثَّالِثُ: أَنَّهُ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا غَيْرَ مُعَيَّنٍ ، أَوْ مُعَيَّنًا فَأَشْكُلَ، | ١٤٧       |
|     | أُخْرِجَ بِالْقُرْعَةِ»:                                                                           | 124       |
| ٤٩  | شرح كلام المؤلف:                                                                                   | ۱٤۸       |
| ۰۰  | حكم العمل بالقرعة :                                                                                | 189       |
| ٥٠  | قوله « الرَّابِعُ: أَنَّهُ يُعْتَبَرُ خُرُوْجُهَا مِنَ الثُّلُثِ حَالَ الْمَوْتِ » :               | 10.       |
| ٥٠  | شرح كلام المؤلف:                                                                                   |           |

١٥٢ قوله «فَلَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا لاَ مَالَ لَهُ سِواهُ، أَوْ تَبَرَّعَ بِهِ، ثُمَّ مَلَكَ عِنْدَ

|     | الْمَوْتِ ضِعْفَ قِيْمَتِهِ ، تَبَيَّنَا أَنَّهُ عَتَقَ كُلُّهُ حِيْنَ إِعْتَاقِهِ » :        |     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ٥٠  | شرح كلام المؤلف:                                                                              | 100 |
| ۰۰  | قوله «وكَانَ مَا كَسَبَهُ بَعْدَ ذٰلِكَ لَهُ» :                                               | 108 |
| ٥٠  | شرح كلام المؤلف:                                                                              | 100 |
| ٥٠  | قوله «وَ إِنْ صَارَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَسْتَغْرَقُهُ» :                                         | 107 |
| ٥٠  | شرح كلّام المؤلف:                                                                             | 107 |
| 01  | قوله ( وَلَوْ وَصَّى بِشَيْءٍ ، فَلَمْ يَأْخُذْهُ الْمُوْصَى لَهُ زَمَانًا ، قُوِّمَ عَلَيْهِ |     |
|     | وَقْتَ الْمَوْتِ لِا وَقْتَ الأَخْذِ،                                                         | 101 |
| 01  | شرح كلام المؤلف:                                                                              | 109 |
| ٥١  | قوله ( الْخَامِسُ ، :                                                                         | ١٦. |
| 01  | قوله «أَنَّ كُونَهُ وَارِئًا يُعْتَبَرُ حَالَةَ الْمَوْتِ فِيهِمَا » :                        | 171 |
| 01  | شرح كلام المؤلف:                                                                              | 177 |
| ٥٢  | قوله «فَلَوْ أَعْطَى أَخَاهُ أَوْ وَصَّى لَهُ وَلا وَلَدَ لَهُ»:                              | ۲۲۲ |
| ٥٢  | قوله «فَوُلِدَ لَهُ ابْنٌ» :                                                                  | 178 |
| ٥٢  | شرح كلام المؤلف:                                                                              | 170 |
| 07  | قوله «صَحَّتِ الْعَطِيَّةُ وَالْوَصِيَّةُ»:                                                   | ١٦٦ |
| 0 7 | شرح كلام المؤلف:                                                                              | ١٦٧ |
| 0 4 | قوله «وَلَوْ كَانَ لَهُ ابْنٌ فَمَاتَ، بَطَلَتَا» :                                           | ۱٦٨ |
| ٥٢  | شرح كلام المؤلف:                                                                              |     |
| ٥٢  | قوله « السَّادِسُ» :                                                                          |     |
| ٥٢  | 16 . 0 6 ° 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                  | ۱۷۱ |
| 07  | شرح كلام المؤلف:                                                                              | ١٧٢ |
| ٥٣  | ذكر الخلاف في المسألة مع بيان الراجح:                                                         | ۱۷۳ |

| ٥٣ | قوله «وَتُفَارِقُ الْوَصِيَّةُ الْعَطِيَّةَ فِي أَحْكَامٍ أَرْبَعَةٍ»:                           | ۱۷٤   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ٥٣ | شرح كلام المؤلف:                                                                                 | 140   |
| ٥٤ | قوله «أَنَّ الْعَطِيَّةَ تَنْفُذُ مِنْ حِيْنِهَا» :                                              | ١٧٦   |
| ٥٤ | شرح كلام المؤلف:                                                                                 | ١٧٧   |
| ٥٤ | قوله «فَلَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا أَوْ أَعْطَاهُ إِنْسَانًا، صَارَ الْمُعْتَقُ حُرًّا، وَمَلَكَهُ    | ۱۷۸   |
|    | الْمُعْطَى وكَسْبُهُ لَهُ » :                                                                    | ۱۷۸   |
| ٥٤ | شرح كلام المؤلف:                                                                                 | 1 / 9 |
| 00 | قوله «وَلَوْ وَصَّى بِهِ، أَوْ دَبَّرَهُ»:                                                       | ١٨٠   |
| 00 | شرح كلام المؤلف:                                                                                 | ۱۸۱   |
| 00 | قوله «لَمْ يَعْتِقْ، وَلَمْ يَمْلِكُهُ الْمُوْصَى لَهُ إِلاَّ بَعْدَ الْمَوْتِ»:                 | ۱۸۲   |
| 00 | شرح كلام المؤلف:                                                                                 | ۱۸۳   |
| 00 | قوله «وَمَا كُسَبَ أَوْ حَدَثَ فِيهِ مِنْ نَمَاءٍ مُنْفَصِلٍ، فَهُوَ لِلْوَرَائَةِ»:             | ۱۸٤   |
| 00 | شرح كلام المؤلف:                                                                                 | ١٨٥   |
| 00 | قوله « الثَّانِيْ: أَنَّ الْعَطِيَّةَ يُعْتَبَرُ قَبُولُهَا وَرَدُّهَا حِيْنَ وُجُودِهَا» :      | ۲۸۱   |
| 00 | شرح كلام المؤلف:                                                                                 | ۱۸۷   |
| 70 | قوله «كَعَطِيَّةِ الصَّحِيْح» :                                                                  | ۱۸۸   |
| ۲٥ | قوله «وَالْوَصِيَّةُ لاَ يُعْتَبَرُ قَبُولُهَا وَلاَ رَدُّهَا إِلاَّ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوْصِيْ»: | ۱۸۹   |
| 7  | شرح كلام المؤلف:                                                                                 | 19.   |
| 7  | قوله « الثَّالْثُ: أَنَّهَا تَقَعُ لاَزِمَةً لاَ يَمْلِكُ الْعُطِي الْرُّجُوعَ فِيهَا » :        | 191   |
| 2  | شرح كلام المؤلف:                                                                                 | 197   |
| 7  | قوله «والْوَصِيَّةُ لَهُ الرُّجُوعَ فِيهَا مَتَى شَاءَ»:                                         | 194   |
| 7  | شرح كلام المؤلف:                                                                                 |       |

| ٥٧ | قوله (الرَّابِعُ: أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالأَوَّلِ فَالأَوَّلِ مِنْهَا إِذَا ضَاقَ الثُّلُثُ عَنْ                  | ۱۹۸          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    | قوله «الرَّابِعُ: أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالأَوَّلِ فَالأَوَّلِ مِنْهَا إِذَا ضَاقَ الثُّلُثُ عَنْ<br>جَمِيْعِهَا»: | , (0         |
| ٥٧ | شرح كلام المؤلف:                                                                                               | 197          |
| ٥٧ | قولِه (وَالْوَصِيَّةُ يُسَوَّى بَيْنَ الأَوَّلِ وَالآخِرِ مِنْهُ، وَيَدْخُلُ النَّقْصُ                         | 197          |
|    | عَلَى وَاحِدٍ بِقَدْرٍ وَصِيَّتِهِ » :                                                                         | 174          |
| ٥٧ | شرح كلام المؤلفُ:                                                                                              | 198          |
| ٥٨ | قوله «سَوَاءٌ كَانَ فِيهَا عِتْقٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ » :                                                         | 199          |
| ٥٨ | شرح كلام المؤلف:                                                                                               | ۲.,          |
| ٥٨ | قوله «وكَذَلِّكَ الْحُكْمُ فِي الْعَطَايَا إِذَا وَقَعَتْ دُفْعَةً وَاحِدَةً»:                                 | 7 • 1        |
| ٥٨ | شرح كلام المؤلف:                                                                                               | 7 • ٢        |
| ٥٨ | ذكر بعض الفوارق الأخرى بين العطية والوصية:                                                                     | 7.4          |
| 17 | كِتَابُ الْوَصَايَا:                                                                                           | ۲ • ٤        |
| 11 | قُوله (كِتَابُ الْوَصَايَا» :                                                                                  | Y•0          |
| 11 | تعريف الوصايا في اللغة والاصطلاح:                                                                              | 7 • 7        |
| 11 | الفائدة الأولى: أدلة مشروعية الوصية:                                                                           | Y•V          |
| 77 | الفائدة الثانية: الحكمة من مشروعية الوصايا:                                                                    | ۲•۸          |
| 77 | الفائدة الثالثة: الوصية تدور بين الأحكام التكليفية الأربعة:                                                    | Y • 9        |
| ٦٤ | الفائدة الرابعة: في أركان الوصية:                                                                              | ۲۱.          |
| ٥٢ | الفائدة الخامسة: في وجوب تنفيذ الوصية:                                                                         | 711          |
| ٥٢ | الفائدة السادسة: الإضرار بالوصية من قبل الوصي:                                                                 | <b>Y 1 Y</b> |
| ٥٢ | قوله «رُوِيَ عَنْ سَعْدٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، قَدْ بَلَغَ بِيَ                                 |              |
|    | الْوَجَعُ مَا تَرَى، وَأَنَا ذُوْ مَالٍ وَلاَ يَرِثُنِيْ إِلاَّ ابْنَةُ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ            | 714          |
|    | مَالِيْ؟ قَالَ: لا مَ قُلْتُ: فَالشَّطْرُ؟ قَالَ: لا مَ قُلْتُ: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ:                            |              |

|    | الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ، إنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَئَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ |              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    | تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ»:                                               |              |
| 70 | ذكر بعض الفوائد على حديث سعد:                                                              | 317          |
| ٦٧ | قوله «وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ بِخُمُسِ مَالِهِ»:                  | 710          |
| 77 | شرح كلام المؤلف:                                                                           | 717          |
| ٦٧ | المراد بالخير في كلام المؤلف:                                                              | <b>T 1 V</b> |
| ۸۶ | قوله «وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ وَالتَّدْبِيْرُ» :                                            | <b>Y \ A</b> |
| ۸۲ | قوله «مِنْ كُلِّ مَنْ تَصِحُّ هِبَتُهُ» :                                                  | 719          |
| ٨٢ | قوله «وَمِنَ الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ» :                                                      | ۲۲.          |
| 79 | ذكر الخلاف في المسألة معُ بيان الراجح:                                                     | 771          |
| 79 | قوله «وَالْمَحْجُوْر عَلَيْهِ لَسَفَهِهِ»:                                                 | 777          |
| 79 | شرح كلام المؤلف:                                                                           | 277          |
| 79 | ذكر الخلاف فيما ذكره المؤلف مع بيان الراجح من الأقوال:                                     | 377          |
| ٧. | قوله «وَلِكُلِّ مَنْ تَصِحُّ الْهِبَةُ لَهُ»:                                              | 770          |
| ٧. | شرح كلام المؤلف:                                                                           | 777          |
| ٧. | قوله «وَلِلْحَمْلِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ كَانَ مَوْجُوْدًا حِيْنَ الْوَصِيَّةِ لَهُ » :     | 777          |
| ٧. | شرح كلام المؤلف:                                                                           | 777          |
| ٧. | هل يشترط أن يكون الحمل موجوداً حين الوصية:                                                 | 779          |
| ٧٠ | ذكر كلام الفقهاء في بيان الراجح:                                                           | ۲۳.          |
| ٧١ | قوله ﴿وَتَصِحُّ بِكُلِّ مَا فِيهِ نَفْعٌ مُبَاحٌ ﴾ :                                       | 771          |
| ٧١ | شرح كلام المؤلف:                                                                           | 747          |
| ٧١ | ذكر شروط الموصى به:                                                                        | 744          |

| ٧١         | ١ ـ كونه أن لا يكون معصية:                                                                | 377   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ٧٢         | ٢ـ أن يكون مالاً :                                                                        | 740   |
| <b>V</b> Y | هل تصح الوصية بالمنافع:                                                                   | 747   |
| ٧٣         | ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح:                                                         | 747   |
| ٧٣         | ٣ـ أن يكون الموصى به متقوّماً:                                                            | 747   |
| ٧٣         | ٤. كونه مملوكاً للموصى:                                                                   | 749   |
| ٧٣         | قوله «كَكَلْبِ الصَّيْدِ وَالْغَنَم»:                                                     | 78.   |
| ٧٣         | شرح كلام المؤلف:                                                                          | 137   |
| ٧٤         | قوله «وَمَا فِيهِ نَفْعٌ مِنَ النَّجَاسَاتِ» :                                            | 737   |
| ٧٤         | شرح كلام المؤلف:                                                                          | 724   |
| ٧٤         | فائدة: في الفرق بين النجس والمتنجس؟                                                       | 7 2 2 |
| ٧٤         | قوله «وَبِالْمَعْدُومِ، كَالَّذِيْ تَحْمِلُ أَمَّتُهُ أَوْ شَجَرَتُهُ»:                   | 720   |
| ٧٤         | شرح كلام المؤلف :                                                                         | 757   |
| ٧٤         | ذكر الخلاف فيما ذكره المؤلف:                                                              | 7 2 7 |
| ٧٤         | بيان الراجح من الأقوال:                                                                   | 7 & A |
| ٧٥         | قوله «وَبِمَا لاَ يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيْمِهِ، كَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ وَالسَّمَكِ فِي | 789   |
|            | الْمَاءِ»:                                                                                | 147   |
| ٧٥         | شرح كلام المؤلف:                                                                          | ۲0٠   |
| ٧٥         | قوله «وَبِمَا لاَ يَمْلِكُهُ، كَمِئَةِ دِرْهَمِ لاَ يَمْلِكُهَا»:                         | 701   |
| ٧٥         | شرح كلام المؤلف:                                                                          | 707   |
| ٧٥         | قوله (وَبِغَيْرِ مُعَيَّنٍ، كَعَبْدِ مِنْ عَبِيْدِهِ»:                                    | 404   |
| ٧٥         | شرح كلام المؤلف:                                                                          | 408   |
| ٧٥         | وجه صحة الوصية بغير المعين:                                                               | 700   |

| 77 | قوله «وَيُعْطِيْهِ الْوَرَئَةُ مِنْهُمْ مَا شَاؤُوْا» :                                                                                                                                                            | 707 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 77 | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                                                                                                   |     |
| ٧٦ | قوله «وَبِالْمَجْهُوْلِ كَحَظِّ مِنْ مَالِهِ، أَوْ جُزْءٍ، وَيُعْطِيْهِ الْوَرَئَةُ مَا شَاؤُواْ»:                                                                                                                 | Y0A |
| 77 | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                                                                                                   | 709 |
| ٧٧ | قوله «وَإِنْ وَصَّى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيْبِ أَحَدِ وَرَئَتِهِ، فَلَهُ مِثْلُ أَقَلِّهِمْ<br>نَصِيْبًا، يُزَادُ عَلَى الْفَرِيْضَةِ»:                                                                                | ۲٦٠ |
| ٧٧ | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                                                                                                   | 177 |
| ٧٧ | قوله «وَلَوْ خَلَّفَ ثَلاَئَةَ بَنِيْنَ وَوَصَّى بِمِثْلِ نَصِيْبِ أَحَدِهِمْ، فَلَهُ الرُّبُعُ»:                                                                                                                  | 777 |
| ٧٧ | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                                                                                                   | 774 |
| ٧٨ | قوله «فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ ذُوْ فَرْضِ كَأُمِّ، صَحَّحْتَ مَسْأَلَةَ الْوَرَئَةِ بِدُوْنِ الْوَصِيَّةِ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَزِدْتَ عَلَيْهَا مِثْلَ نَصِيْبِ ابْنِ، فَصَارَتْ مِنْ ثَلَائَةٍ وَعِشْرِيْنَ»: | 778 |
| ٧٨ | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                                                                                                   | 470 |
| ٧٨ | رسم تفصيلي لما ذكره المؤلف:                                                                                                                                                                                        | 777 |
| ٧٨ | قوله «وَلَوْ وَصَّى بِمِثْلِ نَصِيْبِ أَحَدِهِمْ، وَلآخَرَ بِسُدُسِ بَاقِي الْمَالِ، جَعَلْتَ صَاحِبَ سُدُسِ الْبَاقِيْ كَذِيْ فَرْضٍ لَهُ السُّدُسُ، وَصَحَّحْتَهَا كَالَّتِيْ قَبْلَهَا »:                       | 777 |
| ٧٨ | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                                                                                                   | ۸۶۲ |
| ٧٨ | بيان صورة هذه المسألة المذكورة:                                                                                                                                                                                    | 779 |
| ٧٩ | رسم تفصيلي يوضح ما ذكره المؤلف:                                                                                                                                                                                    | ۲٧٠ |

| ٧٩ | قوله «وَإِنْ كَانَتْ وَصِيَّةُ الثَّانِيْ بِسُدُس بَاقِيْ الثُّلُثِ صَحَّحْتَهَا أَيْضًا                                                |              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    | كَمَا قُلْنَا سَوَاءً، ثُمَّ زِدْتَ عَلَيْهَا مِثْلَيْهَا، فَتَصِيْرُ تِسْعَةً وَسِتِّيْنَ،                                             | <b>.</b>     |
|    | تُعْطِيْ صَاحِبَ السُّدُسِ سَهْمًا وَاحِدًا، وَالْبَاقِيْ بَيْنَ الْبَنِيْنَ                                                            | 1 V 1        |
|    | وَالْوَصِيِّ الآخَرِ أَرْبَاعًا ﴾ :                                                                                                     |              |
| ٧٩ | شرح كُلام المؤلّف:                                                                                                                      | 777          |
| ۸٠ | بيان تفصيلي لما ذكره المؤلف:                                                                                                            | 277          |
| ۸. | قوله ﴿ وَإِنْ زَادَ الْبَنُوْنَ عَلَى ثَلاَئَةٍ ، زِدْتَ صَاحِبَ سُدُسِ الْبَاقِيْ                                                      |              |
|    | بِقَدْرِ زِيَادَتِهِمْ، فَإِذَا كَانُوا أَرْبَعَةً، أَعْطَيْتَهُ مِمَّا صَحَّتْ مِنْهُ ٱلْمَسْأَلَةُ                                    | 272          |
|    | سَهُمَيْنِ) :                                                                                                                           |              |
| ۸٠ | صورة حل هذه المسألة :                                                                                                                   | 440          |
| ۸۱ | قوله «وَإِنْ كَانُوْا خَمْسَةً، فَلَهُ ثَلاَئَةً»:                                                                                      | 777          |
| ۸۱ | صورة حُل هذه المسألة:                                                                                                                   | <b>Y Y Y</b> |
| ۸١ | قوله «وَإِنْ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ بِثُلُثِ بَاقِيْ الرَّبِعِ وَالْبُنُوْنَ أَرْبَعَةٌ، فَلَهُ                                           | 777          |
|    | سَهُم وَاحِدًى:                                                                                                                         | 1 7/         |
| ۸١ | رسم تفصيلي يوضح ما ذكره المؤلف:                                                                                                         | 449          |
| ۸۲ | قوله (فَإِنْ زَادَ البانون عَلَى أَرْبَعَةٍ، زِدْتَهُ بِكُلِّ وَاحِدٍ سَهْمًا»:                                                         | ۲۸.          |
| ۸۲ | رسم توضيحي لما ذكره المؤلف:                                                                                                             | 441          |
| ۸۲ | قوله «وَإِنْ وَصَّى بِضِعْفِ نَصِيْبِ وَارِثٍ أَوْ ضِعْفَيْهِ، فَلَهُ مِثْلاً                                                           | 7.4.7        |
|    | نَصِيْبِهِ وَئُلاَئَةُ أَضْعَافِهِ وَئُلاَئَةُ أَمْثَالِهِ» :                                                                           | 1771         |
| ۸۲ | ما ذكره المؤلف على قولين:                                                                                                               | ۲۸۳          |
| ۸۲ | بيان القول الصحيح:                                                                                                                      |              |
| ۸۳ | قوله «وَإِنْ وَصَّى بِجُزْءِ مُشَاعٍ، كَثَلُثُو أَوْ رُبُعٍ، أَخَذْتَهُ مِنْ<br>مَخْ َحِهِ، وَقَسَمْتَ الْمَاقَ عَلَى الْمَرَ رَقِقِينِ | 710          |
|    | مُخْرَجِهِ، وَقُسَمْتَ الْأَلَةِ " عَلَى الْمَرْكَةِ مِن                                                                                | .,           |

| ۸۳ | مثال توضيحي لما ذكره المؤلف:                                                                                                                                                                                                                                               | ۲۸۲        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ٨٤ | قوله «فَإِنْ وَصَّى بِجُزْأَيْن كَثُلُثٍ وَرُبُعٍ، أَخَذْتَهُمَا مِنْ مَخْرَجِهِمَا،<br>وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ وَقَسَمْتَ الْبَاقِيْ عَلَى الْوَرَئَةِ»:                                                                                                                     | <b>Y</b>   |
|    | وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ وَقَسَمْتَ الْبَاقِيْ عَلَى الْوَرَئَةِ » :                                                                                                                                                                                                           | 1/14       |
| ٨٤ | ش ح ما ذك ه المؤلف:                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>YAA</b> |
| ٨٤ | قوله «فَإِنْ رَدُّوْا، جَعَلْتَ سِهَامَ الْوَصِيَّةِ ثُلُثَ الْمَالِ، وَلِلْوَرَثَةِ<br>ضِعْفُ ذَٰلِكَ»:                                                                                                                                                                   | 449        |
| ٨٤ | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                                                                                                                                                           | 44.        |
| ٨٤ | قوله «وَإِنْ وَصَّى بِمُعَيَّنِ مِنْ مَالِهِ، فَلَمْ يَخْرُجْ مِنَ الثُّلُثِ، فَلَمْ يَخْرُجْ مِنَ الثُّلُثِ، فَلَمْ وَمَنَى لَهُ قَدْرُ الثُّلُثِ إِلَّا أَنْ يُجِيْزَ الْوَرَئَةُ»:                                                                                      | 791        |
| ٨٤ | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                                                                                                                                                           | 797        |
| ٨٤ | قوله «وَإِنْ زَادَتِ الْوَصَايَا عَلَى الْمَالِ، كَرَجُلٍ أَوْصَى بِكُلِّ مَالِهِ<br>لِرَجُلٍ، وَلاَخَرَ بِثُلُثٍ، ضَمَمْتَ الثُّلُثَ إِلَى الْمَالِ، فَصَارَ أَرْبَعَةَ<br>أَثْلاَثٍ، وَقَسَمْتَ الْمَالَ بَيْنَهُمَا عَلَى أَرْبَعَةٍ إِنْ أُجِيْزَ لَهُمَا، وَالثُّلُثُ |            |
|    | ورجن، وقسَمْت الْمَالَ بَيْنَهُمَا عَلَى أَرْبَعَةً إِنْ أُجِيْزَ لَهُمَا، وَالثُّلُثُ                                                                                                                                                                                     | 797        |
|    | عَلَى أَرْبَعَةٍ إِنْ رُدَّ عَلَيْهِمَا»:                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| ٨٤ | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                                                                                                                                                           | 498        |
| ۸٥ | قوله «وَلَوْ وَصَّى بِمُعَيَّنٍ لِرَجُلٍ، ثُمَّ أَوْصَى بِهِ لآخَرَ»:                                                                                                                                                                                                      | 490        |
| ۸٥ | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                                                                                                                                                           | 797        |
| ۸٥ | ذكر الخلاف فيما ذكره المؤلف:                                                                                                                                                                                                                                               | 797        |
| ۸٥ | بيان الراجح من الأقوال:                                                                                                                                                                                                                                                    | 191        |
| ۸٥ | قوله «أَوْ أَوْصَى بِهِ إِلَى رَجُلٍ ثُمَّ أَوْصَى إِلَى آخَرَ، فَهُو بَيْنَهُمَا»:                                                                                                                                                                                        | 799        |
| ۸٥ | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| ۸٥ | قوله « وَإِنْ قَالَ: مَا أَوْصَيْتُ بِهِ لِلأَوَّل ، فَهُوَ لِلثَّانِيْ ، بَطَلَتْ وَصِيَّةُ                                                                                                                                                                               | ٣٠١        |

|     | الأوَّل»:                                                                                                                                |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ٣٠٢ | شرحُ كلام المؤلف:                                                                                                                        | ۸٥ |
| ٣.٣ | فَصْلٌ فِيْ بُطْلاَنِ الْوَصِيَّةِ :                                                                                                     | ۲۸ |
| 4.8 | قوله « فَصْلٌ فِي بُطْلاَنِ الْوَصِيَّةِ » :                                                                                             | ۲۸ |
| ٣٠٥ | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                         | ٢٨ |
| ٣•٦ | قوله « إِذَا بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ أَوْ بَعْضُهَا » :                                                                                    | ٨٦ |
| ٣.٧ | بيان ما تبطل به الوصية:                                                                                                                  | ۲۸ |
| ٣•٨ | قوله «رَجَعَ إِلَى الْوَرَئَةِ» :                                                                                                        | ۲۸ |
| ٣٠٩ | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                         | ٨٦ |
| ٣١. | قوله «فَلَوْ وَصَّى أَنْ يُشْتَرَى عَبْدُ زَيْدٍ بِمِائَةٍ فَيُعْتَقُ، فَمَاتَ، أَوْ لَمْ يَبِعْهُ سَيِّدُهُ، فَالْمِئَةُ لِلْوَرَئَةِ»: | ٨٦ |
|     | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                         | ٨٦ |
| *\+ | قوله «وَإِنْ وَصَّى بِمِثَةٍ تُنْفَقُ عَلَى فَرَسٍ حَبِيْسٍ، فَمَاتَ، فَهِيَ<br>لِلْوَرَكَةِ»:                                           | ۸٧ |
| ٣١٣ | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                         | ۸٧ |
| ٣١٤ | قوله «وَلَوْ وَصَّى أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ زَيْدٌ بِأَلْفٍ فَلَمْ يَحُجَّ، فَهِيَ لِلْوَرَئَةِ»:                                            | ٨٧ |
| ٣١٥ | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                         | ۸٧ |
| ۲۱٦ | ذكر بعض الفوائد:                                                                                                                         | ۸٧ |
| 411 | الفائدة الأولى: إذا قال أوصيت أن يحج عني حجة بألف:                                                                                       | ۸٧ |
| ۳۱۸ | الفائدة الثانية: إذا كان قد أوصي أن يحج عنه بألف ثم زادت القيمة:                                                                         | ۸۸ |
| 719 | الفائدة الثالثة: من لم يحج الفريضة يجب أن يحج عنه من تركته:                                                                              | ٨٨ |

| wu.  | قوله «وَإِنْ قَالَ الْمُوْصَى لَهُ: أَعْطُونِيْ الزَّائِدَ عَلَى نَفَقَةِ الْحَجِّ، لَمْ                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11*  | قوله «وَإِنْ قَالَ الْمُوْصَى لَهُ: أَعْطُونِيْ الزَّائِدَ عَلَى نَفَقَةِ الْحَجِّ، لَمْ يُعْطَ شَيْئاً»: |
| 441  | شرح كلام المؤلف:                                                                                          |
| 477  | ذكر الخلاف فيما ذكره المؤلف:                                                                              |
| ٣٢٣  | بيان الراجح من الأقوال:                                                                                   |
| ٣٢٤  | بيان الراجح من الاقوال:                                                                                   |
| 470  | شرح كلام المؤلف:                                                                                          |
| ۲۲٦  | قوله «وَلَوْ وَصَّى لِحَيِّ وَمَيِّتٍ، فَلِلْحَيِّ نِصْفُ الْوَصِيَّةِ»:                                  |
| 411  | شرح كلام المؤلف:                                                                                          |
| ٣٢٨  | قوله «وَإِنْ وَصَّى لِوَارِثِهِ وَأَجْنَدِيٍّ بِثُلُثِ مَالِهِ، فَلِلاَجْنَدِيِّ السُّدُسُ»:              |
|      | شرح كلّام المؤلف:                                                                                         |
| ٣٣.  | قوله «وَيَقِفُ سُدُسُ الْوَارِثِ عَلَى الإِجَازَةِ»:                                                      |
| 441  | ذكر بعض الفوائد المتعلقة بالوصايا:                                                                        |
| ٣٣٢  | الفائدة الأولى: في الأمور المعتبرة في الوصية:                                                             |
| ٣٣٣  | الفائدة الثانية: فيمن ترك مالاً قليلاً                                                                    |
| 44.5 | بَابُ الْمُوْصَى إِلَيْهِ:                                                                                |
| 440  | قوله «بَابُ الْمُوْصَى إِلَيْهِ» :                                                                        |
| 441  | تعريف الموصي إليه:                                                                                        |
| ***  | قوله «تَجُوْزُ الْوَصِيَّةُ إِلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، عَاقِلٍ، عَدْلٍ»:                                       |
|      | شرح كلام المؤلف:                                                                                          |
| 449  | قوله «مِنَ الذُكُورُ وَالإِنَاثِ» :                                                                       |

| 45.   | شرح كلام المؤلف:                                                                               | 94  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 481   | قوله «بِمَا يَجُوْزُ لِلْمُوْصِيْ فِعْلُهُ» :                                                  | 94  |
| 451   | شرح كلام المؤلف:                                                                               | 94  |
| 454   | قوله «مِنْ قَضَاءِ دَيْنِهِ) :                                                                 | 94  |
| 455   | شرح كلام المؤلف:                                                                               | 94  |
| 720   | قوله (وَتَفْرِيْقِ وَصِيَّتِهِ) :                                                              | 9 8 |
| 451   | شرح كلام المؤلف:                                                                               | 9 8 |
| 34    | قوله «وَالنَّظَرِ فِي أَمْرِ أَطْفَالِهِ» :                                                    | 9 8 |
| ٣٤٨   | شرح كلام المؤلف:                                                                               | 9 8 |
| 459   | هل يملك الناظر تزويج أولاد الموصى:                                                             | 9 8 |
| 40.   | الراجح من أقوال أهل العلم:                                                                     | 9 8 |
| ٣٥١   | قوله «وَمَتَى وَصَّى إِلَيْهِ بِوِلاَيَةِ أَطْفَالِهِ أَوْ مَجَانِيْنِهِ، ثَبَتَ لَهُ          | 90  |
| , - , | وِلاَيْتُهُمْ):                                                                                |     |
|       | شرح كلام المؤلف:                                                                               | 90  |
| 404   | قوله «وَيَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ لَهُمْ بِمَا لَهُمْ فِيهِ الْحَظُّ مِنَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاء » : | 90  |
| 405   | شرح كلام المؤلف:                                                                               | 90  |
| 400   | قوله (وَقَبُوْلِ مَا يُوْهَبُ لَهُمْ) :                                                        | 97  |
| 807   | قوله (وَالإِنْفَاقِ عَلَيْهِمْ) :                                                              | 97  |
| 800   | قوله «وَعَلَى مَنْ تَلْزِمُهُمْ مَؤُو ثَنَّهُ بِالْمَعْرُوْفِ» :                               | 97  |
| 801   | قوله (وَالتِّجَارَةِ لَهُمْ):                                                                  | 97  |
| 409   | شرح كلام المؤلف:                                                                               | 97  |
| ٣٦٠   | قوله «وَإِنِ اتَّجَرَ لَهُمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الرَّبْحِ شَيْءٌ»:                            | 97  |
| 411   | شرح كلام المؤلف:                                                                               | 97  |

| 97  | قوله «وَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِهِمْ عِنْدَ حَاجَتِهِ بِقَدْرِ عَمَلِهِ وَلاَ غُرْمَ                                    | *77         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|     | قوله «وَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِهِمْ عِنْدَ حَاجَتِهِ بِقَدْرِ عَمَلِهِ وَلاَ غُرْمَ عَلَيْهِ» :                        | 1 11        |
| 97  | شرح كلام المؤلف:                                                                                                             |             |
| ٩٧  | هل يغرم ما أكله الموصى إليه:                                                                                                 | 418         |
| ٩٨  | قوله ﴿ وَلاَ يَأْكُلُ إِذَا كَانَ غَنِيًّا؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : ﴿ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا                                |             |
|     | قوله «وَلاَ يَأْكُلُ إِذَا كَانَ غَنِيًّا؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَاكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ﴾ »: | 710         |
| ٩,٨ | شرح كلام المؤلف:                                                                                                             | 411         |
| 4.8 | قوله «وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوْصِيْ بِمَا أُوْصِيَ إِلَيْهِ بِهِ»:                                                             | ٣٦٧         |
| ٩,٨ | شرح كلام المؤلف:                                                                                                             | <b>٣</b> ٦٨ |
| ٩,٨ | قوله «وَلاَ أَنْ يَبِيْعَ وَيَشْتَرِيَ مِنْ مَالِهِمْ لِنَفْسِهِ»:                                                           | 419         |
| ٩٨  | شرح كلام المؤلف:                                                                                                             |             |
| 99  | ذكر الخلاف مع بيان الراجح:                                                                                                   | ٣٧١         |
| 99  | قوله «وَيَجُوْزُ لِلأَبِ ذَلِكَ» :                                                                                           | 477         |
| 99  | شرح كلام المؤلف:                                                                                                             | 277         |
| 99  | لمن يكون حق الولاية على القصر؟                                                                                               | 377         |
| 99  | قوله «وَلاَ يَلِيْ مَالَ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ إِلاَّ الأَبُ، أَوْ وَصِيُّهُ، أَوِ الْحَاكِمُ»:                          | 440         |
| 99  | شرح كلام المؤلف:                                                                                                             |             |
| ١٠١ | فَصْلٌ فِي الْرُشْدِ وَالْحَجْرِ:                                                                                            |             |
| ١٠١ | قوله «فَصْلٌ فِي الرُّشْدِ وَالْحَجْرِ»:                                                                                     |             |
| ١٠١ | شرح كلام المؤلف:                                                                                                             |             |
| ١٠١ | قوله «وَلِوَلِيِّهِمْ أَنْ يَأْذَنَ لِلْمُمَيِّنِ مِنَ الصِّبْيَانِ فِي التَّصَرُّفِ؛ لِيَخْتَبِرَ                           |             |

|       | رُشْدُهُ»:                                                                 |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 • 1 | شرح كلام المؤلف:                                                           | ۳۸۱ |
| 1 • 1 | قوله ( وَالرُّشْدُ: الصَّلاَحُ فِي الْمَالِ ، :                            | ٣٨٢ |
| 1 • 1 | شرح كلام المؤلف:                                                           | ٣٨٣ |
| 1 • ٢ | قوله «فَمَنْ آنَسَ رُشْدَهُ دَفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ إِذَا بَلَغَ»:         | ۳۸٤ |
| 1 • ٢ | شرح كلام المؤلف:                                                           |     |
| 1 • ٢ | ما يحصل به البلوغ للذكر والأنثى.:                                          | ٣٨٦ |
| 1.4   | قوله (وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ) :                                               | ٣٨٧ |
| 1.4   | شرح كلام المؤلف:                                                           | ٣٨٨ |
| 1 • 8 | قوله «ذَكَرًا كَانَ أَوْ أَنْثَى» :                                        | ٣٨٩ |
| 1 • 8 | شرح كلام المؤلف :                                                          | 44. |
| ١٠٤   | قوله «فَإِنْ عَاوَدَ السُّفَة ، أُعِيْدَ عَلَيْهِ الْحَجْرُ ،              | 491 |
| ١٠٤   | شرح كُلام المؤلف:                                                          | 497 |
| 1 • 8 | قوله «وَلاَ يَنْظُرُ فِي مَالِهِ إِلاَّ الْحَاكِمُ»:                       | ۳۹۳ |
| ١٠٤   | شرح كلام المؤلف:                                                           | 398 |
| ١٠٤   | قوله «وَلاَ يَنْفَكُ الْحَجْرُ عَنْهُ إِلاَّ بِحُكْمِهِ»:                  | 490 |
| ١٠٤   | شرح كلام المؤلف:                                                           | 447 |
| 1.0   | قوله «وَلاَ يُقْبَلُ إِقْرَارُهُ فِي الْمَالِ ،                            | 441 |
| 1.0   | شرح كلام المؤلف:                                                           | 247 |
| 1.0   | قوله «وَيُقْبَلُ فِي الْحُدُوْدِ وَالْقِصَاصِ وَالطَّلاَقِ»                | 499 |
| 1.0   | شرح كلام المؤلف:                                                           | ٤٠٠ |
| 1.0   | قوله «وَإِنْ طَلَّقَ أَوْ أَعْتَقَ، نَفَذَ طَلاَّقُهُ دُوْنَ إِعْتَاقِهِ»: | ٤٠١ |
| 1.0   | شرح كلام المؤلف:                                                           | ٤٠٢ |

| 1.7   | ذكر بعض الفوائد:                                                                        | ٤٠٣   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1.7   | الفائدة الأولى:فيمن أعطى هؤلاء «السفيه ـ الصغير ـ المجنون»                              | ٤٠٤   |
|       | فأتلفوه:                                                                                | 2 * 2 |
| ١٠٦   | الفائدة الثانية:هل يلزم هؤلاء أرش الجناية وضمان مال من لم                               | ٤٠٥   |
|       | يدفعه إليهم:                                                                            | 2 * 0 |
| ۲۰۱   | الفائدة الثالثة :في ولي المحجور عليهم لحظهم :                                           | ٤٠٦   |
| ١٠٧   | الفائدة الرابعة: لا يجوز لولي اليتيم أن يأكل من ماله إلا عند                            | ٤٠٧   |
|       | الحاجة:                                                                                 | ٤٠٧   |
| ١٠٧   | الفائدة الخامسة: في حكم تعدد الأوصياء؟                                                  | ٤٠٨   |
| ١٠٧   | الفائدة السادسة: إذا أوصى لشخص ثم أوصى بالشيء نفسه                                      | ٤٠٩   |
|       | لشخص آخر؟                                                                               | 2 • 4 |
| ١٠٧   | الفائدة السابعة: إذا فوضه أن يصرفه فيما يراه:                                           | ٤١٠   |
| ١٠٧   | الفائدة الثامنة: في أقسام الحجر إلى قسمين:                                              | ٤١١   |
| ۱۰۸   | الفائدة التاسعة : في الحجر على الصغير:                                                  | £ 1 Y |
| ۱۰۸   | الفائدة العاشرة: في معنى الرشد:                                                         | ٤١٣   |
| ۱۰۸   | الفائدة الحادية عشر: في تصرفات الصبي:                                                   | ٤١٤   |
| ١٠٩   | فَصْلٌ فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ:                                                      | ٤١٥   |
| 1 • 9 | قوله «فَصْلٌ فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُوْن» :                                              | ٤١٦   |
| 1 • 9 | شرح كلام المؤلف:                                                                        | ٤١٧   |
| 1 • 9 | قوله «وَإِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ، صَحَّ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ |       |
|       | وَإِقْرَارُهُ» :                                                                        | ٤١٨   |
| 1 • 9 | شرح كلام المؤلف:                                                                        | ٤١٩   |

| 1 • 9 | قوله «وَلاَ يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ إِلاَّ فِيْ قَدْرِ مَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ»:                        | ٤٢٠ |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 • 9 | شرح كلام المؤلف :                                                                                  | 173 |
| 1 • 9 | قوله «وَإِنْ رَآهُ سَيِّدُهُ يَتَصَرَّفُ فَلَمْ يَنْهَهُ ، لَمْ يَصِرْ بِهَذَا مَأْذُونًا لَهُ » : | 277 |
| 1 • 9 | شرح كلّام المؤلف:                                                                                  | ٤٢٣ |
| 11.   | كِتَابُ الْفَرَائِضِ                                                                               | 272 |
| 11.   | قوله (كِتَابُ الْفَرَائِضِ) :                                                                      | 270 |
| 11.   | التعريف بعلم الفرائض :                                                                             | 577 |
| 11.   | والمقصود بعلم الفرائض:                                                                             | ٤٢٧ |
| 11.   | موضوع هذا العلم وفائدته:                                                                           | ٤٢٨ |
| 11.   | شرح كلام المؤلف:                                                                                   | 279 |
| 11.   | قوله (وَهِيَ قِسْمَةُ الْمِيْرَاثِ) :                                                              | ٤٣٠ |
| 11.   | شرح كلام المؤلف:                                                                                   | ۱۳٤ |
| 111   | ذكر بعض الفوائد:                                                                                   | ٤٣٢ |
| 111   | الفائدة الأولى: أركان الإرث ثلاثة:                                                                 | ٤٣٣ |
| 111   | الفائدة الثانية: في شروط الإرث:                                                                    | ٤٣٤ |
| 111   | الفائدة الثالثة: يتعلق بالتركة خمسة حقوق:                                                          | ٤٣٥ |
| 111   | قوله ﴿ وَالْوَارِثُ ثَلاَئَةُ أَقْسَامٍ : ذُوْ فَرْضٍ ، وَعَصَبَةً ، وَذُوْ رَحِمٍ ، :             | ٤٣٦ |
| 111   | شرح كلام المؤلف:                                                                                   | ٤٣٧ |
| 117   | قوله (فَدُوْ الْفَرْضِ عَشَرَةً):                                                                  | ٤٣٨ |
| 117   | شرح كلام المؤلف:                                                                                   | १४९ |
| 117   | قوله ( الزُّوْجَانِ ) :                                                                            |     |
| 117   | قوله ( وَالْأَبُوانِ ) :                                                                           |     |
| 117   | قوله «وَالْجَدُّ» :                                                                                | 227 |

| 115 | قوله «وَالْجَدَّةُ» :                                                                                                                                                                        | 224 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 114 | قوله «وَالْبَنَاتُ»:                                                                                                                                                                         | ٤٤٤ |
| 114 | قوله «وَيَنَاتُ الاِبْن» :                                                                                                                                                                   | ٤٤٥ |
| 114 | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                                                                             | ٤٤٦ |
| 114 | قوله «وَالأَخَوَاتُ»:                                                                                                                                                                        | ٤٤٧ |
| 114 | قوله «وَالإِخْوة مِنَ الْأُمِّ»:                                                                                                                                                             | ٤٤٨ |
| 117 | قوله «فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدَّ، فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدَّ، فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدَّ، فَلَهُ الرُّبُعُ»:                                               | ११९ |
| 115 | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                                                                             | ٤٥٠ |
| 118 | قوله «وَلَهَا الرُّبُعُ وَاحِدَةً كَانَتْ أَوْ أَرْبَعًا، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ»: | 201 |
| ۱۱٤ | شرح كلام المؤلف مع ذكر الأمثلة :                                                                                                                                                             | 207 |
| 110 | فَصْلٌ فِيْ مِيْرَاثِ الأَبِ:                                                                                                                                                                | 204 |
| 110 | قوله «فَصْلٌ فِيْ مَيْرَاتِ الأَبِ» :.                                                                                                                                                       | ٤٥٤ |
| 110 | قوله «وَلِلاَّبِ ثَلاَئَةُ أَحْوَالٍ» :                                                                                                                                                      | ٤٥٥ |
| 110 | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                                                                             | ٤٥٦ |
| 110 | قوله «حَالٌ لَهُ السُّدُسُ، وَهِيَ مَعَ ذُكُوْرِ الْوَلَدِ»:                                                                                                                                 | ٤٥٧ |
| 110 | شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل:                                                                                                                                                               | ٤٥٨ |
| 110 | قوله (وَحَالٌ يَكُوْنُ عَصَبَةً ، وَهِيَ مَعَ عَدِمِ الْوَلَدِ» :                                                                                                                            | १०१ |
| 110 | شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل وذكر الأمثلة:                                                                                                                                                  | ٤٦٠ |
| 117 | قوله «وَحَالٌ لَهُ الأَمْرَانِ، وَهِيَ مَعَ إِنَاثِ الْوَلَدِ»:                                                                                                                              | 173 |
| 117 | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                                                                             | 277 |

| 117 | ذكر أحوال الأب في الميراث:                                                             | 274   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 117 | فَصْلٌ فِيْ مِيْرَاثِ الْجَدِّ:                                                        | 373   |
| 117 | قوله «فَصْلٌ فِيْ مِيْرَاثِ الْجَدِّ»:                                                 | ٤٦٥   |
| 117 | شرح كلام المؤلف:                                                                       | ٤٦٦   |
| 117 | قوله «وَالْجَدُّكَالأَبِ فِيْ أَحْوَالِهِ»:                                            | ٤٦٧   |
| 117 | شرح كلام المؤلف:                                                                       | 473   |
| 117 | قولِه «وَلَهُ حَالٌ رَابِعٌ، وَهِيَ مَعَ الإخوة وَالأَخَوَاتِ لِلأَبَوَيْنِ أَوْ       | ٤٦٩   |
|     | لِلأَبِ»:                                                                              | 217   |
| 117 | شرح كلام المؤلف:                                                                       | ٤٧٠   |
| 117 | ذكر حالات الجد مع الإخوة:                                                              | ٤٧١   |
| 114 | قوله «فَلَهُ الأَحَظُّ مِنْ مُقَاسَمَتِهِمْ كَأْخٍ، أَوْ ثُلُثُ جَمِيْعِ الْمَالِ»:    | ٤٧٢   |
| ۱۱۸ | شرح كلام المؤلف:                                                                       | 2743  |
| 114 | ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح:                                                      | ٤٧٤   |
| ١٢١ | قوله «فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ ذُوْ فَرْضٍ» :                                             | ٤٧٥   |
| ١٢١ | شرح كلام المؤلف:                                                                       | ٤٧٦   |
| 171 | قوله «أَخَذَ فَرْضَهُ، ثُمَّ كَانَ لِلْجَدِّ الأَحَظُّ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَوْ ثُلُثُ | ٤٧٧   |
|     | الْبَاقِيْ أَوْ سُدُسُ جَمِيْعِ الْمالِ»:                                              |       |
| 171 | شرح كلام المؤلف مع ذكر الأمثلة :                                                       | ٤٧٨   |
| 177 | قوله «وَوَلَدُ الأَبِكَوَلَدِ الأَبُوَيْنِ فِيْ هَذَا إِذَا انْفَرَدُوْا» :            | ٤٧٩   |
| 177 | شرح كلام المؤلف:                                                                       | ٤٨٠   |
| 177 | قوله «فَإِنِ اجْتَمَعُوا» :                                                            | ٤٨١   |
| 177 | قوله «عَادُّ وَلَدُ الأَبَوَيْنِ الْجَدُّ بِوَلَدِ الأَبِ، ثُمَّ أَخَذُوا مَا حَصَلَ   | 5 A Y |
|     | وُوله العاد ولد الأبوينِ الجد بِولدِ الأبِء لم الحدور لل عصل<br>لَهُمْ » :             | C/\ 1 |

| 177 | شرح كلام المؤلف مع ذكر الأمثلة:                                                                                                                                                           | ٤٨٣   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ۱۲۳ | قوله ﴿ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ أُخْتًا وَاحِدَةً فَتَأْخُذُ النَّصْفَ وَمَا                                                                                             |       |
|     | فَضَلَ لِوَلَدِ الأَبِ» :                                                                                                                                                                 | ٤٨٤   |
| ۱۲۳ | ث - كلاد المؤلف مع ذكر الأمثلة:                                                                                                                                                           | 5 1 1 |
| 178 | قوله «وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنِ الْفَرْضِ إِلاَّ السُّدُسِ أَخَذَهُ الْجَدُّ وَسَقَطَ                                                                                                     | ٤٨٦   |
|     | تَسْرَحْ وَرَمْ المُوْتُ مِنْ قَصْلُ عَنِ الْفَرْضِ إِلاَّ السَّدُسِ أَخَذَهُ الْجَدُّ وَسَقَطَ الْإِخْوة»:                                                                               | ٤٨٦   |
| 178 | شرح كلام المؤلف مع ذكر الأمثلة:                                                                                                                                                           |       |
| 178 | قوله «إلاَّ فِيْ الأَكْدَريَّةِ، وَهِيَ: زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ، فَإِنَّ                                                                                                         |       |
|     | لِلزُّوْجِ النِّصْفَ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثَ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسَ، وَلِلأُخْتِ                                                                                                           |       |
|     | لِلزَّوْجِ َ النِّصْفَ، وَلِلْأُمِّ الثَّالُثَ، وَلِلْجَدِّ السَّدُسَ، وَلِلأُخْتِ النَّاسُفُ، وَلِلأُخْتِ النَّاصُفُ، ثُمَّ يُقْسَمُ سُدُسُ الْجَدِّ وَنِصْفُ الأُخْتِ بَيْنَهُمَا عَلَى | ٤٨٨   |
|     | تَلاَئَةٍ، فَتَصِحُّ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِيْنَ»:                                                                                                                                         |       |
| 371 | شرح كلام المؤلف مع ذكر الأمُّثلة:                                                                                                                                                         | ٤٨٩   |
| 371 | تعريف المسألة الأكدرية:                                                                                                                                                                   | ٤٩٠   |
| 170 | قوله «وَلاَ يَعُوْلُ مِنْ مَسَاثِل الْجَدِّ سِوَاهَا» :                                                                                                                                   | ٤٩١   |
| 170 | قوله «وَلاَ يُفْرَضُ لأُخْتِ مَعَ جَدٌّ فِيْ غَيْرِهَا» :                                                                                                                                 | 897   |
| 177 | قوله «وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيْهَا زَوْجٌ، كَانَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَالْبَاقِيْ بَيْنَ                                                                                                   |       |
|     | الأُخْتِ وَالْجَدِّ عَلَى ثَلاَئَةٍ، وَتُسَمَّى: الْخَرْقَاءَ؛ لِكَثْرَةِ اخْتِلاَفِ                                                                                                      | ٤٩٣   |
|     | الصَّحَابَةِ فِيْهَا » :                                                                                                                                                                  |       |
| 177 | شرح كلام المؤلف مع ذكر الأمثلة :                                                                                                                                                          | १११   |
| 177 | قوله «وَلَوْ كَانَ مَعَهُمْ أَخَّ وَأَخْتُ لأَبِهِ، لَصَحَّتْ مِنْ أَرْبَعَةٍ                                                                                                             |       |
|     | شرح كلام المؤلف مع ذكر الأمثلة:قوله «وَلَوْ كَانَ مَعَهُمْ أَخٌ وَأُخْتُ لأَبِهِ، لَصَحَّتْ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَخَمْسِيْنَ»:                                                                | 290   |
|     | ث كلام العاني موذك الأمثلة مجلمان تمضيح لماذك ه                                                                                                                                           |       |

| 177 | قوله (وَتُسَمَّى: مُخْتَصَرَةَ زَيْلوٍ) :                                                         | ٤٩٧   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ١٢٧ | شرح كلام المؤلف مع ذكر الأمثلة :                                                                  | ٤٩٨   |
| ١٢٧ | تعریف مختصرة زید:                                                                                 | १११   |
| ١٢٧ | قوله «فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ أَخُ آخَرُ مِنْ أَبٍ، صَحَّتْ مِنْ تِسْعِيْنَ،                        | 0     |
|     | وَتُسَمَّى : تِسْعِيْنِيَّةَ زَيْدٍ » :                                                           |       |
| ١٢٧ | شرح كلام المؤلف مع ذكر الأمثلة وجدول توضيحي لما ذكره                                              | ٥٠١   |
| ۱۲۸ | قوله (وَلاَ خِلاَفَ فِيْ إِسْقَاطِ الإِخْوة مِنَ الْأُمِّ وَيَنِيْ الإِخْوة) :                    | ٥٠٢   |
| ۱۲۸ | شرح كلام المؤلف مع ذكر الأمثلة:                                                                   | ٥٠٣   |
| 14. | فَصْلٌ فِيْ مِيْرَاثِ الْأُمِّ :                                                                  | ٤٠٥   |
| 14. | قوله «فَصْلٌ فِي مُيْرَاثِ الْأُمِّ»:                                                             | 0 • 0 |
| 14. | شرح كلام المؤلف:                                                                                  | ٥٠٦   |
| 14. | قوله (وَلِلْأُمِّ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ» :                                                         | ٥٠٧   |
| 14. | شرح كَلام المؤلف:                                                                                 | ٥٠٨   |
| 14. | قوله «حَالٌ: لَهَا السُّدُسُ، وَهِيَ مَعَ الْوَلَدِ، أُو ِ الإِثْنَيْنِ فَصَاعِدًا مِنَ           | ٥٠٩   |
|     | الإخوة والأخوات، :                                                                                |       |
| ۱۳۰ | شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل:                                                                    | ٥١٠   |
| ١٣١ | قوله (وَحَالٌ: لَهَا تُلُثُ الْبَاقِيْ بَعْدَ فَرْضِ أَحَدِ الزُّوْجَيْنِ، :                      | ٥١١   |
| 121 | شرح كلام المؤلف:                                                                                  | 017   |
| ۱۳۱ | التعريف بالعمريتين:                                                                               | ٥١٣   |
| ١٣٢ | قوله (وَحَالٌ :لَهَا ثُلُثُ الْمَالِ، وَهِيَ فِيْمَا عَدَا ذَلِكَ» :                              | ٥١٤   |
| ١٣٢ | شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل:                                                                    | 010   |
| ١٣٢ | شروط ميراث الأم:                                                                                  | ٥١٦   |
| ١٣٣ | قوله ﴿ وَحَالٌ رَابِعٌ : وَهِيَ إِذَا كَانَ وَلَدُهَا مَنْفِيًّا بِاللِّعَانِ أَوْ وَلَدَ زِنًا ، | ٥١٧   |

|       | فَتَكُوْنُ عَصَبَةً لَهُ ﴾ :                                                                                                                                                                    |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ٥١٨   | شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل:                                                                                                                                                                  | ۱۳۳ |
| 019   | قوله «فَإِنْ لَمْ تَكُنْ، فَعَصَبَتُهَا عَصَبَةً ﴾ :                                                                                                                                            | ۱۳۳ |
| ٥٢٠   | شرح كُلام المؤلف مع ذكر الدليل:                                                                                                                                                                 | ١٣٣ |
| 071   | قوله «فَصْلٌ فِيْ مِيْرَاثِ الْجَدَّةِ» :                                                                                                                                                       | ١٣٤ |
| 077   | شرح كلام المؤلف مع ذكر الأمثلة:                                                                                                                                                                 | ١٣٤ |
| ٥٢٣   | قوله «وَلِلْجَدَّةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ أُمُّ السُّدُسُ» :                                                                                                                                        | 178 |
| 078   | شرح كلام المؤلِّف مع ذكر الدليل:                                                                                                                                                                | 148 |
| 070   | قوله (وَاحِدَةً كَانَتْ أَوْ أَكْثَرٍ » :                                                                                                                                                       | 371 |
| ٥٢٦   | قوله ﴿ إِذَا تَحَادُيْنَ ﴾ :                                                                                                                                                                    | 174 |
| ٥٢٧   | شرح كُلام المؤلف مع ذكر الأمثلة :                                                                                                                                                               | 371 |
| ٥٢٨   | قوله «فَإِنْ كَانَ بَعْضُهُنَّ أَقْرَبُ مِنْ بَعْضٍ، فَهُوَ لِقُرْبَاهُنَّ» :                                                                                                                   | 140 |
| 0 7 9 | شرح كلام المؤلف مع ذكر الأمثلة :                                                                                                                                                                | 140 |
| ۰۳۰   | قوله (وَتَرِثُ الْجَدَّةُ وَالْبُنْهَا حَيُّ) :                                                                                                                                                 | 140 |
| ١٣٥   | شرح كلام المؤلف مع ذكر الأمثلة:                                                                                                                                                                 | 140 |
| ٥٣٢   | تَسْرَحَ قَارَمُ شَوْتَ مَنْ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ، أُمُّ الأُمِّ، وَأُمُّ الأَبِ، وَأُمُّ<br>قوله (وَلاَ يَرِثُ أَكْثَرُ مِنْ ثَلاَث جَدَّاتٍ، أُمُّ الأُمِّ، وَأُمُّ الأَبِ، وَأُمُّ<br>الْجَدِّ»: | ۱۳٦ |
| 011   | الْجَدُّ):                                                                                                                                                                                      |     |
| ٥٣٣   | شرح كلام المؤلف مع ذكر الأمثلة :                                                                                                                                                                | ١٣٦ |
| ٤٣٥   | قوله (وَمَنْ كَانَ مِنْ أُمَّهَاتِهِنَّ وَإِنْ عَلَوْنَ) :                                                                                                                                      | ١٣٦ |
| ٥٣٥   | قوله ﴿وَلاَ تَرِثُ جَدَّةً تُدْلِيْ بِأَبِ بَيْنَ أُمَّيْنِ ﴾ :                                                                                                                                 | ١٣٦ |
| ٥٣٦   | قوله (وَلاَ بِأَبِ أَعْلَى مِنَ الْجَدِّ) :                                                                                                                                                     | ۱۳٦ |
| ٥٣٧   | شرح كلام المؤلف مع ذكر الخلاف فيما ذكره وبيان الراجح:                                                                                                                                           | 141 |

| ۱۳۷ | قوله «فَإِنْ خَلَّفَ جَدَّتَيْ أُمِّهِ وَجَدَّتَيْ أَبِيْهِ، سَقَطَتْ أُمُّ أَبِيْ أُمِّهِ،<br>وَالْمِيْرَاثُ لِلثَّلاَثِ الْبَاقِيَاتِ» : | ٥٣٨   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     | وَالْمِيْرَاثُ لِلثَّلاَثِ الْبَاقِيَاتِ» :                                                                                                | 017   |
| ١٣٧ | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                           | ٥٣٩   |
| ۱۳۸ | فَصْلٌ فِيْ مِيْرَاثِ الْبَنَاتِ:                                                                                                          | ٥٤٠   |
| ۱۳۸ | قوله «فَصْلٌ فِيْ مِيْرَاثِ الْبَنَاتِ» :                                                                                                  | 0 & 1 |
| ۱۳۸ | قوله «وَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِلْبِنْتَيْنِ فَصَاعِدًا الثُّلُثَانِ»:                                                                   | 0 2 7 |
| ۱۳۸ | شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل:                                                                                                             | 084   |
| ۱۳۸ | حالات البنات في الميراث:                                                                                                                   | ٥٤٤   |
| ۱۳۸ | قوله «وَيَنَاتُ الاِبْنِ بِمَنْزِلَتِهِنَّ إِذَا عَدِمْنَ » :                                                                              | ٥٤٥   |
| ۱۳۸ | شرح كلام المؤلف :                                                                                                                          | ٥٤٦   |
| ۱۳۸ | قوله «فَإِنِ اجْتَمَعْنَ»:                                                                                                                 | ٥٤٧   |
| ۱۳۸ | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                           | ٥٤٨   |
| 149 | قوله «سَقَطَ بَنَاتُ الاِبْنِ»:                                                                                                            | 0 2 9 |
| 149 | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                           | ٥٥٠   |
| 149 | قوله «إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ مَعَهُنَّ أَوْ أَنْزَلَ مِنْهُنَّ ذَكَرٌ، فَيُعَصِّبُهُنَّ فِيْمَا                                              | 001   |
|     | بقِي » :                                                                                                                                   |       |
| 149 | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                           | 007   |
| 149 | قوله «وَإِنْ كَانَتْ بِنْتٌ وَاحِدَةٌ وَبَنَاتُ ابْنِ، لِلْبِنْتِ النَّصْفُ،                                                               |       |
|     | وَلِبَنَاتِ الاِبْنِ، وَاحِدَةً كَانَتْ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، السُّدُسُ تَكْمِلَةً                                                    | ٥٥٣   |
|     | الثَّلُثَيْنِ»:                                                                                                                            |       |
| 149 | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                           | 008   |
| 18. | قوله «إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ فَيُعَصِّبُهُنَّ»:                                                                             | 000   |
| 18. | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                           | 007   |

| 1 2 1 | فَصْلٌ فِيْ مِيْراَثُ الْأَخَوَاتِ:                                                                                              | 00V   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1 2 1 | قوله «فَصْلٌ فِيْ مِيْرَاثُ الأَخَوَاتِ» :                                                                                       | ٥٥٨   |
| ١٤١   | قوله «وَالأَخَوَاتُ لِلأَبُويْن ، كَالْبَنَاتِ فِيْ فَرْضِهِنَّ» :                                                               | ००९   |
| ١٤١   | شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل:                                                                                                   | ٥٦٠   |
| ١٤١   | ما يشترط لإرث الأخوات للأَبوين بالفرض:                                                                                           | 071   |
| 187   | قوله «وَالأَخَوَاتُ مِنَ الأَبِ مَعَهُنَّ، كَبَنَاتِ الإبْنِ مَعَ الْبَنَاتِ سَوَاءً»:                                           | 077   |
| 127   | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                 | ٥٦٣   |
| 127   | قوله «وَلاَ يُعَصُّبُهُنَّ إِلاَّ أَخُوهُنَّ»:                                                                                   | ०७१   |
| 187   | شرح كلام المؤلف مُع ذكر الدليل والأمثلة:                                                                                         | ٥٦٥   |
| 184   | قوله «وَالأَخَوَاتُ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةٌ لَهُنَّ مَا فَضَلَ»:                                                                | ٥٦٦   |
| 184   | شرح كلام المؤلف مع ذكر الأمثلة :                                                                                                 | ٥٦٧   |
| 184   | قوله «وَلَيْسَتْ لَهُنَّ مَعَهُنَّ فَرِيْضَةٌ مُسَمَّاةٌ»:                                                                       | ٥٦٨   |
| 124   | شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل والأمثلة:                                                                                          | ०२१   |
| 1 20  | فَصْلٌ فِيْ مِيْرَاثِ الإِخوة وَالأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ:                                                                       | ٥٧٠   |
| 1 20  | قوله «فَصْلٌ فِيْ مُيْرَاثِ الإخوة وَالأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ» :                                                                | ٥٧١   |
| 120   | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                 | ٥٧٢   |
| 1 80  | قوله «وَالإخوة وَالأَخَوَاتُ مِنَ الأُمِّ سَوَاءٌ، ذَكَرُهُمْ وَأُنْثَاهُمْ»:                                                    | ٥٧٣   |
| 1 80  |                                                                                                                                  | ٥٧٤   |
| 120   | قوله «لِوَاحِدِهِمُ السُّدُسُ، وَلِلاِئْنَيْنِ السُّدُسَانِ، فَإِنْ كَانُوْا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُركاءُ فِي الثُّلُثِ»: | 0 7 0 |
| 180   | رُ                                                                                                                               | ٥٧٦   |

| 127   | فائدة: ليس في الفرائض ما يساوي في الذكر الأنثى إلا الإخوة                                      | ٥٧٧ |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ١٤٧   | بَابُ الْحَجْبِ:                                                                               | ٥٧٨ |
| ١٤٧   | قوله «باَبُ الْحَجْبِ»:                                                                        | ٥٧٩ |
| ١٤٧   | شرح كلام المؤلف:                                                                               | ٥٨٠ |
| ١٤٧   | ذكر بعض الفوائد في باب الحجب:                                                                  | ٥٨١ |
| ١٤٧   | الفائدة الأولى: في تعريف الحجب في اللغة وفي الاصطلاح:.                                         | ٥٨٢ |
| ۱٤٧   | الفائدة الثانية: أقسام الحجب:                                                                  | ٥٨٣ |
| 1 2 9 | قوله «يَسْقُطُ وَلَدُ الأَبُوَيْنِ بِثَلاَئَةٍ: بِالاِبْنِ، وَابْنِهِ، وَالأَبِ،:              | ٥٨٤ |
| 1 2 9 | شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل:                                                                 | ٥٨٥ |
| 1 2 9 | قوله «وَيَسْقُطُ وَلَدُ الأَبِ بِهَؤُلاَءِ الثَّلاَئَةِ وَبِالأَخِ مِنَ الأَبَوَيْنِ»:         | ۲۸٥ |
| 1 2 9 | شرح كلام المؤلف:                                                                               | ٥٨٧ |
| 1 2 9 | فائدة: المراد بالولد الذي يحجب الإخوة والأخوات الأشقاء                                         | ٥٨٨ |
| 10.   | قوله «وَيَسْقُطُ وَلَدُ الأُمِّ بِأَرْبَعَةٍ: بِالْوَلَدِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أَنْثَى، وَوَلَدِ | ٥٨٩ |
|       | الابْنِ، وَالْأَبِ، وَالْجَدِّهِ:                                                              |     |
| 10.   | شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل:                                                                 | 09. |
| 10.   | قوله (وَيَسْقُطُ الْجَدِّ بِالأَبِ) :                                                          | 091 |
| 10.   | شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل:                                                                 | 097 |
| 10.   | قوله (وكُلُّ جَدُّ بِمَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنْهُ) :                                              | ٥٩٣ |
| 10.   | شرح كلام المؤلف:                                                                               | ०११ |
| 101   | فائدة: فيما تسقط به الجدة لأم:                                                                 | 090 |
| 101   | بَابُ الْعَصَبَاتِ:                                                                            | ٥٩٦ |
| 107   | قوله (باب الْعَصَبَاتِ) :                                                                      | ٥٩٧ |
| 107   | شرح كلام المؤلف:                                                                               | ٥٩٨ |

| ०९९   | فائدة: ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالعصبة بالنفس:                                           | 107 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ٦.,   | قوله ﴿ وَهُمْ : كُلُّ ذَكَرٍ يُدْلِي ْ بِنَفْسِهِ أَوْ بِذَكَرٍ آخَرٍ » :                 | 100 |
| 7.1   | شرح كلام المؤلف: أ                                                                        | 100 |
| 7.7   | قوله ﴿ إِلاَّ الزَّوْجَ وَالْمُعْتِقَةَ وَعَصَبَاتِهَا » :                                | 100 |
| 7.4   | شرح كُلام المؤلف:                                                                         | 100 |
| ٦٠٤   | قوله «وَأَحَقُّهُمْ بِالْمِيْرَاثِ أَقْرَبُهُمْ ، وَأَقْرَبُهُمُ الاِبْنُ» :              | 100 |
| ٦٠٥   | شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل:                                                            | 100 |
| ٦٠٦   | قوله «ثُمَّ ابْنُهُ، وَإِنْ نَزَلَ» :                                                     | 107 |
| ٦٠٧   | شرح كلام المؤلفُ:                                                                         | 107 |
| ٦•٨   | قوله (ثُمَّ الأَبُ، ثُمَّ أَبُوْهُ وَإِنْ عَلاَ»:                                         | 107 |
| ٦٠٩   | شرح كلام المؤلف:                                                                          | 101 |
| ٦١٠   | قوله (مَا لَمْ يَكُنْ إِخْوَةً) :                                                         | 107 |
| 111   | شرح كلام المؤلف:                                                                          | 101 |
| 717   | قوله (ثُمَّ بَنُوْ الأَبِ) :                                                              | 107 |
| 715   | شرح كلام المؤلف:                                                                          | 107 |
| 318   | قوله (ثُمَّ بَنُوْهُمْ، وَإِنْ نَزَلُوْا، :                                               | 107 |
| 710   | شرح كلام المؤلف:                                                                          | 107 |
| 717   | قوله (وَعَلَى هَذَا لاَ يَرِثُ بَنُوْ أَبِ أَعْلَى مَعَ بَنِيْ أَبِ أَدْنَى مِنْهُ وَإِنْ | 107 |
| • 1 • | نَزَلُوْا، :                                                                              |     |
|       | شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل والأمثلة :                                                  | 107 |
| 717   | قوله ﴿وَأُوْلَى كُلِّ بَنِيْ أَبِ أَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ ﴾ :                               | 107 |
| 719   | شرح كلام المؤلف:                                                                          | 107 |

| 107 | قوله «فَإِنِ اسْتَوَتْ دَرَجَتُهُمْ، فَأُوْلاَهُمْ مَنْ كَانَ لاَّبَوَيْنِ»:                                                                                                  | 77.     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 104 | شرح كلام المؤلف مع ذكر:                                                                                                                                                       | 771     |
| 107 | قوله «وَأَرْبَعَةٌ مِنْهُمْ يُعَصِّبُوْنَ أَخَوَاتِهِمْ وَيَقْتَسِمُوْنَ مَا وَرِثُوْا لِلذَّكَرِ<br>مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ»:                                            | 777     |
|     |                                                                                                                                                                               |         |
| 107 | شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل والأمثلة:                                                                                                                                       | 777     |
| 101 | قوله «وَالأَخُ مِنَ الأَبُوَيْنِ أَوْ مِنَ الأَبِ» :                                                                                                                          | 375     |
| 101 | شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل والأمثلة:                                                                                                                                       | 770     |
| ١٥٨ | قوله «وَمَنْ عَدَاهُمْ يَنْفَرِدُ الدُّكُورُ بِالْمِيْرَاثِ، كَبَنِيْ الإخوة                                                                                                  | 777     |
|     | وَالْأَعْمَامِ وَيَنِيْهِمْ،:                                                                                                                                                 | • • • • |
| 101 | شرح كلاَم المؤلَف:                                                                                                                                                            |         |
| 101 | قوله «وَإِذَا انْفَرَدَ الْعَصَبَةُ، وَرِثَ الْمَالَ كُلَّهُ»:                                                                                                                | 771     |
| ١٥٨ | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                                                              | 779     |
| 109 | قوله «وَإِنْ كَانَ مَعَهُ دُوْ فَرْضِ بُدِئَ بِهِ، وكَانَ الْبَاقِيْ لِلْعَصَبَةِ؛ لِقَوْلِ                                                                                   |         |
|     | قولَه «وَإِنْ كَانَ مَعَهُ دُوْ فَرْضِ بُدِئَ بِهِ، وَكَانَ الْبَاقِيْ لِلْعَصَبَةِ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ، فَلأَوْلَى | ٦٣.     |
|     | رَجُلٍ ذَكَر»:                                                                                                                                                                |         |
| 109 | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                                                              | 777     |
| 109 | قوله «فَإِنِ اسْتَغْرَقَتِ الْفُرُوْضُ الْمَالَ، سَقَطَ الْعَصَبَةُ»:                                                                                                         | 747     |
| 109 | قوله «فَإِذَا كَانَ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَإِخْوَةٌ لأُمٌّ وَإِخْوَةٌ لأَبَوْيْنِ، فَلِلزَّوْجِ                                                                                     |         |
|     | النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَلِلإِخْوَةِ لِللُّمِّ الثُّلُثُ وَسَقَطَ الإِخوةَ                                                                                         | 744     |
|     | لِلْأَبُويْنِ، وَتُسَمَّى: الْمُشَرَّكَة وَالْحِمَارِيَّةَ»:                                                                                                                  |         |
| 109 | شرح كُلام المؤلف مع ذكر الدليل والأُمثلة:                                                                                                                                     | ٦٣٤     |
| 109 | تعريف المشرَّكة أو الحمارية:                                                                                                                                                  | 740     |
| 109 | ذكر الخلاف فيها وبيان الراجح:                                                                                                                                                 | 777     |

| 171 | فائدة :إذا كان بدل الإخوة الأشقاء أخوات شقيقات :                                                                                                         | 747          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 171 | قوله «وَلَوْ كَانَ مَكَانَهُمْ أَخَوَاتٌ، كَانَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ، وَتُعُوْلُ إِلَى                                                                   | <b>4 w</b> 1 |
|     | عَشَرَةٍ، وَتُسَمَّى: أُمَّ الْفُرُوخِ»:                                                                                                                 | WA           |
| 171 | شرح كلام المؤلف مع بيان الجدول التوضيحي:                                                                                                                 | 749          |
| 177 | فائدة: فيما يسمى بالأخ المبارك والأخ المشؤوم:                                                                                                            | 78.          |
| 178 | فَصْلٌ فِيْ مِيْرَاثِ الْخُنْثَى:                                                                                                                        | 181          |
| 178 | قوله «فَصْلٌ فِيْ مِيْرَاثِ الْخُنْثَى»:                                                                                                                 | 727          |
| 178 | تعريف الخنثى:                                                                                                                                            | 724          |
| 178 | أنواع الخنثى المشكل:                                                                                                                                     | 722          |
| 170 | قُولُه «وَإِذَا كَانَ الْوَلَدُ خُنْثَى اعْتُبِرَ بِمَبَالِهِ، فَإِنْ بَالَ مِنْ ذَكَرِهِ، فَهُوَ رَجُلٌ، وَإِنْ بَالَ مِنْ فَرْجِهِ، فَهُوَ امْرَأَةٌ»: | 720          |
|     | رَجُلٌ، وَإِنْ بَالَ مِنْ فَرْجِهِ، فَهُوَ امْرَأَةٌ»:                                                                                                   | 120          |
| 170 | شرح كلاَّم المؤلف:                                                                                                                                       | 727          |
| 170 | قوله «وَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا وَاسْتَوَيَا، فَهُوَ مُشْكِلٌ»:                                                                                             | 787          |
| 170 | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                                         | ٦٤٨          |
| 170 | قوله «لَهُ نِصْفُ مِيْرَاتٍ ذَكَرٍ وَنِصْفُ مِيْرَاثِ أَنْثَى»:                                                                                          | 789          |
| 170 | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                                         | 70.          |
| 177 | قوله «وكَذَلِّكَ الْحُكْمُ فِيْ دِيَتِهِ وَجُرَاحِهِ وَغَيْرِهِمَا»:                                                                                     | 701          |
| 177 |                                                                                                                                                          | 707          |
| ١٦٦ | قوله «وَلاَ يُنْكُحُ بِحَالٍ»:                                                                                                                           | 704          |
| 177 | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                                         | 708          |
| 178 | بَابُ ذَوِيْ الأَرْحَامِ:                                                                                                                                | 700          |
| 177 | قوله «بَابُ دُويْ الْأَرْحَام»:                                                                                                                          | 707          |

| ۱٦٧ | تعريف الأرحام في اللغة و الاصطلاح:                                                                                                                                                       | 707  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 177 | قوله (وَهُمْ : كُلُّ قَرَابَةٍ لَيْسَ بِعَصَبَةٍ وَلاَ ذِيْ فَرْضٍ ، :                                                                                                                   | ۸۵۲  |
| 177 | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                                                                         | 709  |
| 177 | أصناف ذوي الأرحام:                                                                                                                                                                       | 77.  |
| 171 | فائدة: اختلاف الفقهاء في توريث ذوي الأرحام:                                                                                                                                              | 771  |
| 171 | بيان الراجح من الأقوال:                                                                                                                                                                  | 777  |
| 14. | قوله الاَ مِيْرَاتَ لَهُمْ مَعَ عَصَبَةٍ وَلاَ ذِيْ فَرْضٍ ، :                                                                                                                           | 774  |
| 14. | شرح كلام المؤلف مع ذكر الأمثلة:                                                                                                                                                          |      |
| ۱۷۱ | قوله ﴿ إِلاَّ مَعَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ، فَإِنَّ لَهُمْ مَا فَضَلَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ<br>حَجْبٍ وَلاَ مُعَاوَلَةٍ»:                                                                      | 770  |
|     | حَجْبٍ وَلاَ مُعَاولَةٍ ) :                                                                                                                                                              | 110  |
| 171 | شرح كلام المؤلف مع ذكر الأمثلة :                                                                                                                                                         | 777  |
| 171 | قوله (وَيَرِثُوْنَ بِالتَّنْزِيْلِ» :                                                                                                                                                    | 777  |
| 171 | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                                                                         | ٦٦٨  |
| 177 | أقوال الفقهاء فيما ذكره المؤلف:                                                                                                                                                          | 779  |
| 177 | بيان الراجح من أقوالهم:                                                                                                                                                                  | ٦٧٠  |
| 178 | قوله «فَيُجْعَلُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَدْلَىَ بِهِ، فَوَلَدُ الْبَنَاتِ وَوَلَدُ الْبَنَاتِ وَوَلَدُ بَنَاتِ الاِبْنِ وَالأَخَوَاتِ بِمَنْزِلَةِ أُمَّهَاتِهِمِ»: | 771  |
|     | وَوَلَدُ بَنَاتِ الاِبْنِ وَالأَخَوَاتِ بِمَنْزِلَةِ أُمَّهَاتِهِمِ، :                                                                                                                   | ,,,, |
| 178 | شرح كلام المؤلف مع ذكر الأمثلة :                                                                                                                                                         | 777  |
| 178 | قوله (وَيَنَاتُ الإِخْوةُ وَالأَعْمَامِ) :                                                                                                                                               | 774  |
| 178 | قوله «وَيَنُو الإخوة مِنَ الأُمِّ كَآبَائِهِمْ»:                                                                                                                                         | ٦٧٤  |
| ۱۷٤ | شرح كلام المؤلف مع ذكر الأمثلة:                                                                                                                                                          |      |
| 140 | قوله «وَالْعَمَّاتُ وَالْعَمُّ مِنَ الأُمِّ كَالأَبِ»:                                                                                                                                   |      |
| 140 | قوله «وَالأَخْوَالُ وَالْخَالاَتُ وَآلِهِ اللَّمِّ كَالْأُمِّ»:                                                                                                                          | 777  |

| ۸۷۶                                     | شرح كلام المؤلف مع ذكر الأمثلة :                                                                                                                                                                                 | 140 |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ٦٧٩                                     | قوله ﴿ فَإِنْ كَانَ مِنْهُمُ اثْنَانِ فَصَاعِدًا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَسْبَقُهُمْ إِلَى                                                                                                                      | ۱۷٥ |
| •••                                     | الْوَارِثِ أَحَقُ ،                                                                                                                                                                                              |     |
| ٦٨٠                                     | شرح كلام المؤلف مع ذكر الأمثلة :                                                                                                                                                                                 | ۱۷٥ |
| ۱۸۲                                     | قوله ﴿وَسَوَّيْتَ بَيْنَ اللَّكَرِ وَالأَنْثَىَ إِذَا اسْتَوَتْ جِهَاتُهُمْ مِنْهُ ﴾ :                                                                                                                           | ۱۷٦ |
| ٦٨٢                                     | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                                                                                                 | ۱۷٦ |
| ٦٨٣                                     | أقوال الفقهاء فيما ذكره المؤلف:                                                                                                                                                                                  | ۱۷٦ |
| ٦٨٤                                     | بيان الراجح من أقوالهم:                                                                                                                                                                                          | ۱۷۷ |
|                                         | قوله ﴿فَلَوْ خَلُّفَ ابْنَ بِنْتُ وَبِنْتَ بِنْتُ أُخْرَى، وَابْنًا وَبِنْتَ بِنْتُ                                                                                                                              | ۱۷۷ |
| ٦ ٨ ٥                                   | أُخْرَى ، قَسَمْتَ الْمَالَ بَيْنَ الْبَنَاتِ عَلَى ثَلاَئَةٍ، ثُمَّ جَعَلْتَهُ                                                                                                                                  |     |
| (/(0                                    | أُخْرَى ، قَسَمْتَ الْمَالَ بَيْنَ الْبَنَاتِ عَلَى ثَلاَئَةِ، ثُمَّ جَعَلْتَهُ لَأُولَادِهِنَّ، لِلاِبْنِ وَالْبِنْتِ الثَّلُثُ لَا لِلاِبْنِ وَالْبِنْتِ الثَّلُثُ الثَّلُثُ وَلِلاِبْنِ وَالْبِنْتِ الثَّلُثُ |     |
|                                         | بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ﴾ :                                                                                                                                                                                       |     |
| ٦٨٦                                     | شرح كلام المُؤلف مع ذكر الأمثلة:                                                                                                                                                                                 | ۱۷۷ |
|                                         | قوله ﴿ وَإِنْ خَلُّفَ ثَلَاثَ عَمَّاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ، وَثَلَاثَ خَالاَتٍ                                                                                                                                         | ۱۷۸ |
| ٦٨٧                                     | مُفْتَرِقَاتٍ ، فَالثُّلُثُ بَيْنَ الْخَالاَتِ عَلَى خَمْسَةٍ ، وَالثُّلُثَانِ بَيْنَ                                                                                                                            |     |
|                                         | الْعَمَّاتِ عَلَى خَمْسَةٍ، وَتَصِحُ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ»:                                                                                                                                                      |     |
| ٦٨٨                                     | شرح كلام المؤلف مع ذكر الأمثلة:                                                                                                                                                                                  | ۱۷۸ |
| 7 4 9                                   | قوله ﴿ فَإِنِ اخْتَلَفَتْ جِهَاتُ ذُوِيْ الأَرْحَامِ، نَزَلَّتَ الْبَعِيْدَ حَتَّى                                                                                                                               | ۱۷۸ |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | قوله العَانِ الحَمْلُفُ جَهَاتُ دُوِي الاَرْحَامِ، نَزْلُتُ الْبَعِيدُ حَتَى يَلْحُقَ بِوَارِثِهِ،                                                                                                               |     |
| 79.                                     | شرح كلام المؤلف مع ذكر الأمثلة:                                                                                                                                                                                  | ۱۷۸ |
| 791                                     | قوله النُّمُّ قَسَمْتَ عَلَى مَا ذَكُرْنَا ﴾ :                                                                                                                                                                   | 179 |
| 797                                     | شرح كلام المؤلف مع ذكر الأمثلة:                                                                                                                                                                                  | 179 |

|     |                                                                                                                        | _          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 179 | قوله «وَالْجِهَاتُ ثَلاَثٌ: الْبُنُوَّةُ، وَالْأُمُوْمُةُ، وَالأَبُوَّةُ»:                                             | 794        |
| 179 | شرح كلام المؤلف مع ذكر الأمثلة:                                                                                        | 798        |
| ١٨٠ | بَابُ أُصُوْلِ الْمَسَائِلِ:                                                                                           | 790        |
| ١٨٠ | قوله (بَابُ أُصُول الْمَسَائِل) :                                                                                      | 797        |
| ١٨٠ | تعريف الأصول: ً                                                                                                        | 797        |
| 14. | شرح كلام المؤلف مع ذكر الأمثلة:                                                                                        | ٦٩٨        |
| ١٨٠ | قوله (وَهِيَ سَبْعَةٌ) :                                                                                               | 799        |
| ١٨٠ | شرح كلام المؤلف مع ذكر الأمثلة:                                                                                        | <b>V••</b> |
| ١٨١ | قوله (فَالنِّصْفُ مِنَ اتَّنَيْنِ) :                                                                                   | ٧٠١        |
| ١٨١ | شرح كلام المؤلف مع ذكر الأمثلة:                                                                                        | ۲۰۲        |
| 1.1 | قوله (وَالثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ مِنَ الثَّلاَئَةِ»:                                                                   | ٧٠٣        |
| 181 | شرح كلام المؤلف مع ذكر الأمثلة:                                                                                        | ٧٠٤        |
| ١٨١ | قوله «وَالرُّبُعُ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ النَّصْفِ مِنْ أَرْبَعَةٍ»:                                                       | ٧٠٥        |
| ١٨١ | شرح كلام المؤلف مع ذكر الأمثلة:                                                                                        | ۲۰۲        |
| ١٨١ | قوله (وَالثُّمُنُ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ النُّصْفِ مِنْ تُمَانِيَةٍ) :                                                     | ٧٠٧        |
| 171 | شرح كلام المؤلف مع ذكر الأمثلة:                                                                                        | ٧٠٨        |
| ١٨٢ | قوله «فَهَذِهِ الأَرْبَعَةُ لاَ عَوْلَ فِيْهَا» :                                                                      | V • 9      |
| 187 | شرح كلام المؤلف مع ذكر الأمثلة:                                                                                        | ٧١٠        |
| 187 | تعريف العول في اللغة والاصطلاح:                                                                                        | ٧١١        |
| ١٨٢ | شرح كلام المؤلف مع ذكر الأمثلة:                                                                                        | ٧١٢        |
| 141 | قوله «وَإِذَا كَانَ مَعَ النِّصْفِ ثُلُثٌ أَوْ ثُلُثَانِ أَوْ سُدُسٌ، فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ، وَتَعُوْلُ إِلَى عَشَرَةٍ»: | ۷۱۳        |
|     |                                                                                                                        |            |
| 111 | شرح كلام المؤلف مع ذكر الأمثلة:                                                                                        | ۷۱٤        |

| ۱۸۳ | قوله «وَإِنْ كَانَ مَعَ الرُّبِعِ أَحَدُ هَذِهِ الثَّلاَئَةِ، فَهِيَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ، وَتَعُوْلُ إِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ»                 | ۷۱۵        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     | وَتَعُولُ إِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ » :                                                                                                         | V 10       |
| ۱۸۳ | شرح كلام المؤلف مع ذكر الأمثلة:                                                                                                             | 717        |
| ۱۸۳ | قوله «وَإِنْ كَانَ مَعَ الثُّمُنِ سُدُسٌ أَوْ ثُلُثَانِ، فَهِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ                                                             | VIV        |
|     | وَعِشْرِيْنَ) :                                                                                                                             | V 1 V      |
| ۱۸۳ | شرح كلام المؤلف مع ذكر الأمثلة:                                                                                                             | ۷۱۸        |
| ۱۸٤ | قوله «وَتَعُوْلُ إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِيْنَ» :                                                                                             | ٧١٩        |
| ۱۸٤ | شرح كلام المؤلف مع ذكر الأمُّثلة:                                                                                                           | ٧٢٠        |
| ۱۸٥ | بَابُ الرَّد:                                                                                                                               | ۲۲۱        |
| ۱۸٥ | قوله «بَابُ الرَّدِّ»:                                                                                                                      | ٧٢٢        |
| ۱۸٥ | تعريف الرد في اللغة وفي الاصطلاح:                                                                                                           | ٧٢٣        |
| ۱۸٥ | فائدة: في حكم الرد:                                                                                                                         | ٧٢٤        |
| 711 | ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح:                                                                                                           | ۷۲٥        |
| ۱۸۷ | قوله «وَإِنْ لَمْ تَسْتَغْرِقِ الْفُرُوْضُ الْمَالَ، وَلَمْ يَكُنْ عَصَبَةً»:                                                               | <b>*Y7</b> |
| ۱۸۷ | شرح كلام المؤلف: أ                                                                                                                          | ٧٢٧        |
| ۱۸۷ | بيان الشروط في الرد:                                                                                                                        | ٧٢٨        |
| ۱۸۷ | قوله «يُرَدُّ عَلَيْهِمْ عَلَى قَدْرِ فُرُوْضِهِمْ »:                                                                                       | ٧٢٩        |
| ١٨٧ |                                                                                                                                             | ٧٣٠        |
| ۱۸۸ | قوله ﴿ إِلاَّ الزُّوْجَيْنِ ۗ :                                                                                                             | ۱۳۷        |
| ۱۸۸ | شرح كلام المؤلف مع ذكر الخلاف وبيان الراجح:                                                                                                 | ٧٣٢        |
| ۱۸۹ | قوله «فَإِن اخْتَلَفَتْ فُرُوْضُهُمْ، أَخَذْتَ سِهَامَهُمْ مِنْ أَصْلِ سِتَّةٍ،<br>ثُمَّ جَعَلْتَ عَدَدَ سِهَامِهِمْ أَصْلَ مَسْأَلَتِهمْ»: | ٧٣٣        |
|     | ثُمَّ جَعَلْتَ عَدَدَ سِهَامِهِمْ أَصْلَ مَسْأَلَتِهِمْ »:                                                                                  | * , ,      |

| ۷۳٤    | شرح كلام المؤلف مع ذكر الأمثلة :                                                                                                                                       | 149 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|        | فائدة: لماذا كانت مسائل الرد من ستة؟                                                                                                                                   | 149 |
|        | قوله «فَإِنِ انْكَسَرَ عَلَى بَعْضِهِمْ، ضَرَبْتَهُ فِيْ عَدَدِ سِهَامِهِمْ، :                                                                                         | 149 |
| ۷۳۷    | شرح كَلاَم المؤلف مع ذكر الأمثلة:                                                                                                                                      | 149 |
|        | قوله «وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ أَعْطَيْتَهُ سَهْمَهُ مِنْ أَصْلِ                                                                                     | 19. |
| ۷۳۸    | قوله «وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ أَعْطَيْتَهُ سَهْمَهُ مِنْ أَصْلِ<br>مَسْأَلَتِهِ، وَقَسَمْتَ بَاقِيْ مَسْأَلَتِهِ عَلَى مَسْأَلَةِ أَهْلِ الرَّدِّ»: |     |
| ٧٣٩    | شرح كلام المؤلف مع ذكر الأمثلة:                                                                                                                                        | 19. |
|        | بِاَبُ تَصْعِيْحِ الْلَسَائِلِ :                                                                                                                                       | 197 |
|        | قُولِه (باَبُ تَصْحِيْحُ الْلَسَائِلِ» :                                                                                                                               | 197 |
|        | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                                                       | 197 |
| ٧٤٣    | ما يتوقف عليه تصحيح المسائل:                                                                                                                                           | 197 |
|        | قوله ﴿إِذَا الْكَسَرَ سَهُمُ فَرِيْقٍ عَلَيْهِمْ ، ضَرَبْتَ عَلَدَهُمْ ، أَوْ وَفْقَهُ إِنْ<br>وَافَقَ سِهَامَهُمْ فِي أَصْلِ مَسْأَلَتِهِمْ » :                       | 197 |
| VZZ    | وَافَقَ سَبِهَامَهُمْ فِي أَصْل مَسْأَلَتِهِمْ :                                                                                                                       |     |
| ٧٤٥    | شرح كلام المؤلف مع ذكر الأمُّثلة:                                                                                                                                      | 197 |
| ٧٤٦    | قوله دأو وَفْقَهُ إِنْ وَافَقَ سِهَامَهُمْ فِي أَصْلِ مَسْأَلَتِهِمْ ا                                                                                                 | 190 |
| ٧٤٧    | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                                                       | 190 |
| V 6 A  | قوله «وَعَوْلِهَا إِنْ عَالَتْ، أَوْ نَقْصِهَا إِنْ نَقَصَتْ، ثُمَّ يَصِيْرُ لِكُلِّ<br>وَاحِدِمِنْهُمْ مِثْلُ مَاكَانَ لِجَمَاعَتِهِمْ أَوْ وَفْقُهُ :                | 190 |
| V 2 /\ | وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِثْلُ مَا كَانَ لِجَمَاعَتِهِمْ أَوْ وَنْقُهُ ،                                                                                                      |     |
| V £ 9  | ش ح كلام المؤلف مع ذك الأمثلة:                                                                                                                                         | 190 |
| ٧٥٠    | قوله ﴿ وَإِنِ الْكَسَرَ عَلَىٰ فَرِيْقَيْنِ فَأَكْثَرَ، وَكَانَتْ مُتَمَاثِلَةً، أَجْزَأُكَ                                                                            | 197 |
| Y 0 •  | أَحَلُهَا ﴾ : ً                                                                                                                                                        |     |
| ۷٥١    | شرح كلام المؤلف مع ذكر الأمثلة:                                                                                                                                        | 197 |
| VOY    | قوله (وَإِنْ كَانَتْ مُتَنَاسِبَةً ، أَجْزَأَكَ أَكْثَرُهَا » :                                                                                                        | 197 |

|     | شرح كلام المؤلف مع ذكر الأمثلة :                                                                                                                                                                | ۷۵۳                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 197 |                                                                                                                                                                                                 |                     |
| 197 | قوله (وَإِنْ تَبَايَنَتْ ضَرَبْتَ بَعْضَهَا فِيْ بَعْضٍ» :                                                                                                                                      | ۷٥٤                 |
| 197 | شرح كلام المؤلف مع ذكر الأمثلة:                                                                                                                                                                 | ۷٥٥                 |
| 197 | قوله ﴿وَإِنْ تَوَافَقَتْ، ضَرَبْتَ وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي اْلاَخَرِ، ثُمَّ وَافَقْتَ                                                                                                            |                     |
|     | بَيْنَ مَا بَلَغَ وَيَيْنَ الثَّالِثِ وَضَرَبْتَهُ أَوْ وَفْقَهُ فِيْ الثَّالِثِ، ثُمَّ ضَرَبْتَهُ<br>فِيْ الْمَسْأَلَةِ، ثُمَّ كُلُّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ مَضْرُوْبٌ فِي | Val                 |
|     | فِيْ الْمَسْأَلَةِ، ثُمَّ كُلُّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ مَضْرُوْبٌ فِي                                                                                                       | , , ,               |
|     | الْعَلَدِ الَّذِي ْ ضَرَبْتَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ » :                                                                                                                                            |                     |
| 197 | شرح كلام المؤلف مع ذكر الأمثلة:                                                                                                                                                                 | ۷٥٧                 |
| 199 | بِأَبُ الْمُنَاسَخَاتِ :                                                                                                                                                                        | ۷٥٨                 |
| 199 | قوله «باَبُ ٱلْمُنَاسَخَاتِ» :                                                                                                                                                                  | <b>V09</b>          |
| 199 | تعريف النسخ في اللغة والاصطلاح:                                                                                                                                                                 | ۲۲۰                 |
| 199 | فائدة: في حالات المناسخات:                                                                                                                                                                      | ۲۲۱                 |
| 199 | الحالة الأولى: أن ينحصر ورثة الميت الثاني في بقية ورثة الميت                                                                                                                                    | <b>77</b> 7         |
|     | الأول، ولا يختلف إرثهم منه:                                                                                                                                                                     | * * * *             |
| 199 | أمثلة توضيحية لهذه الحالة:                                                                                                                                                                      | ۷٦٣                 |
| ۲., | الحالة الثانية: إذا كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره:                                                                                                                                              | ۷٦٤                 |
| ۲., | أمثلة توضيحية لهذه الحالة:                                                                                                                                                                      | ۷٦٥                 |
| 7.7 | فائدة في عمل الشباك:                                                                                                                                                                            | <b>/</b> 77         |
| ۲.٥ | الحالة الثالثة: إذا كان ورثة الميت الثاني بقية ورثة الأول لكن                                                                                                                                   | ٧٦٧                 |
|     | اختلف إرثهم:                                                                                                                                                                                    | ¥ (¥                |
| 7.0 | صور هذه الحالة مع ذكر أمثلة توضيحية لهذه الحالة:                                                                                                                                                | <b>٧</b> ٦ <i>٨</i> |
| ۲٠٥ | أمثلة توضح ما سبق بيانه في طريقة عمل الشباك:                                                                                                                                                    |                     |

| أولاً : أمثلة للانقسام :                                                            | ۲•۸                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ثانياً: إذا كان بين السهام والمسألة التوافق:                                        | ۲۱.                                          |
| ثالثاً : إذا كان بين السهام والمسألة التباين :                                      | 717                                          |
| قوله ﴿إِذَا لَمْ تُقْسَمْ تَركَةُ ٱلْمَيْتِ حَتَّى مَاتَ بَعْضُ وَرَئْتِهِ، وَكَانَ | 717                                          |
|                                                                                     |                                              |
| عَلَىٰ وَرَثَةِ الثَّانِيْ وَأَجْزَأُكَ ، :                                         |                                              |
| شرح كلام المؤلف وذكر أمثلة توضيحية لما ذكره:                                        | 717                                          |
|                                                                                     | 717                                          |
|                                                                                     |                                              |
|                                                                                     |                                              |
|                                                                                     | 717                                          |
| _                                                                                   | 317                                          |
| ,                                                                                   |                                              |
|                                                                                     |                                              |
| ·                                                                                   | 317                                          |
|                                                                                     | 710                                          |
|                                                                                     | 710                                          |
| _                                                                                   | 717                                          |
|                                                                                     | 717                                          |
|                                                                                     | 717                                          |
|                                                                                     | 717                                          |
| قوله «وَهيَ ثَلاَئَةٌ: أَحَدُهَا: اخْتِلاَفُ الدِّيْنِ، فَلاَ يَرِثُ أَهْلُ مِلَّةٍ | 717                                          |
| أَهْلَ مِلَّةٍ أُخْرِى؛ لِقَوْل رَسُوْل اللهِ ﷺ: ﴿ لاَ يَرِثُ الْسَلِمُ الْكَافِرَ، |                                              |
|                                                                                     | ثانياً: إذا كان بين السهام والمسألة التوافق: |

|              | وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» :.                                                         |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 717          | شرح كلام المؤلف وبيان الدليل:                                                            | 777         |
| 717          | فائدة: فيما استثناه بعض أهل العلم:                                                       | ٧٨٧         |
| <b>T 1 V</b> | قوله «وَالْمُرْتَدُّ لاَ يَرِثُ أَحَدًا»:                                                | ٧٨٨         |
| <b>717</b>   | تعريف المرتد في اللُّغة والاصطلاح:                                                       | ٧٨٩         |
| <b>T 1 V</b> | هل يورث المرتد:                                                                          | ٧٩٠         |
| <b>۲1</b>    | ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح:                                                        | ٧٩١         |
| 414          | قوله «وَإِنْ مَاتَ، فَمَالُهُ فَيْءً»:                                                   | <b>V9 Y</b> |
| 414          | شرح كلّام المؤلف:                                                                        | ۷۹۳         |
| <b>71</b>    | قوله « الثَّانِيْ: الرِّقُّ، فَلاَ يَرِثُ الْعَبْدُ أَحَدًا، وَلاَ لَهُ مَالٌ يُوْرَثُ»: | ٧٩٤         |
| 711          | شرح كلام المؤلف وبيان الدليل:                                                            | V90         |
| 719          | فائدة: الأسير عند الكفار هل يرث؟:                                                        | <b>٧</b> ٩٦ |
| 719          | قوله «وَمَنْ كَانَ بَعْضُهُ حُرًّا، وَرثَ وَوُرِثَ»:                                     | <b>V9V</b>  |
| 719          | شرح كلام المؤلف:                                                                         | ٧٩٨         |
| 719          | ذكر أقوال الفقهاء في ميراث المبعض مع بيان الراجح:                                        | <b>V</b> 99 |
| ۲۲۰          | قوله « الثَّالِثُ: اْلقَتْلُ، فَلاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ الْلَقْتُولَ بِغَيْرِ حَقِّ»:      | ۸٠٠         |
| ۲۲.          | شرح كلام المؤلف:                                                                         | ۸٠١         |
| 771          | هل جميع القتل يسقط الميراث؟:                                                             | ۸۰۲         |
| 771          | بيان أقوال أهل العلم وذكر القول الراجح:                                                  | ۸۰۳         |
| 777          | قوله «وَإِنْ قَتَلَهُ بِحَقِّ كَالْقَتْلِ حَدًّا» :                                      |             |
| 777          | شرح كلّام المؤلف:                                                                        | ۸۰٥         |
| 777          | قوله «أَوْ قِصَاصًا»:                                                                    | ٨٠٦         |

| 777 | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                                                                                 | ۸۰۷  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 777 | قوله ﴿ أَوْ قَتْلِ الْعَادِلِ الْبَاغِيَ، لَمْ يُمْنَعْ مِيْرَاتُهُ ﴾ :                                                                                                                          | ۸۰۸  |
| 777 | شرح كلام الْمؤلف، وبيان أقوال أهل العلم وذكر القول الراجح:                                                                                                                                       |      |
| 770 | بَابُ مَسَائِلَ شَتَّى:                                                                                                                                                                          |      |
| 770 | قوله «مَسَائِلَ شَتَّى» :                                                                                                                                                                        | ۸۱۱  |
| 770 | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                                                                                 | ۸۱۲  |
| 770 | قوله ﴿ إِذَا مَاتَ عَنْ حَمْلٍ يَرِثُهُ ﴾ :                                                                                                                                                      | ۸۱۳  |
| 770 | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                                                                                 | ۸۱٤  |
| 770 | شروط ميراث الحمل:                                                                                                                                                                                | ۸۱٥  |
| 777 | قوله «وَقَفْتَ لَهُ مِيْرَاتَ ذَكَرَيْنِ إِنْ كَانَ مِيْرَاتُهُمَا أَكْثَرَ، وَإِلاَّ مِيْرَاتَ                                                                                                  | ۸۱٦  |
|     | قوله «وَقَفْتَ لَهُ مِيْرَاثَ ذَكَرَيْنِ إِنْ كَانَ مِيْرَاتُهُمَا أَكْثَرَ، وَإِلاَّ مِيْرَاثُ<br>أُنْثَيَيْنِ، فَتُعْطِيْ كُلَّ وَارِثُو الْيَقِيْنَ، وَتَقِفُ الْبَاقِيَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ»: | ,,,, |
| 777 | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                                                                                 |      |
| 777 | ذكر جملة من الأحكام المتعلقة بميراث الحمل:                                                                                                                                                       | ۸۱۸  |
| 777 | قوله (وَإْنَ كَانَ فِي الْوَرَئَةِ مَفْقُودٌ لاَ يُعْلَمُ خَبَرُهُ ، :                                                                                                                           | ۸۱۹  |
| 777 | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                                                                                 | ۸۲۰  |
| 777 | تعريف المفقود لغةً واصطلاحاً:                                                                                                                                                                    | ٨٢١  |
| **  | أنواع الفقد:                                                                                                                                                                                     | ٨٢٢  |
| **  | أولاً الفقد الذي غالبه السلامة:                                                                                                                                                                  |      |
| 777 | ذكر روايات المذهب والراجح منها:                                                                                                                                                                  |      |
| 777 | ثانياً: من كان الغالب من حاله الهلاك:                                                                                                                                                            |      |
| 777 | ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح:                                                                                                                                                                |      |
| *** | قوله «أَعْطَيْتَ كُلَّ وَارِثٍ الْيَقِيْنَ ، وَوَقَفْتَ الْبَاقِيَ حَتَّى يُعْلَمَ حَالُهُ»:                                                                                                     | ۸۲۷  |

| ۸۲۸   | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                                                              | 777       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ٨٢٩   | أحوال المفقود:                                                                                                                                                                | <b>77</b> |
| ۸۳۰   | صفة العمل في مسائل المفقود:                                                                                                                                                   | <b>77</b> |
| ۸۳۱   | قوله ﴿ إِلاَّ أَنْ يُفْقَدَ فِي مَهْلَكَةٍ أَوْ مِنْ بَيْنِ أَهْلِهِ، فَيُنْتَظَّرُ أَرْبَعَ سِنِيْنَ<br>ثُمَّ يُقْسَمُ»:                                                     | 77.       |
| ۸۳۲   | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                                                              | ۲۳.       |
| ۸۳۳   | قوله «وَإِنْ طَلَّقَ الْمَرِيْضُ فِيْ مَرَضِ الْمَوْتِ الْمَخُوْفِ امْرَأَتَهُ» :                                                                                             | ۲۳.       |
|       |                                                                                                                                                                               | ۲۳.       |
| ۸۳٥   | شرح كلام المؤلف:قوله «طَلاقًا يُتَّهَمُ فِيْهِ بِقَصْدِ حِرْمَانِهَا الْمِيْرَاثَ، لَمْ يَسْقُطْ مِيْرَاتُهَا»:                                                               | 74.       |
|       | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                                                              | ۲۳.       |
| ۸۳۷   | قوله (مَادَامَتْ فِيْ عِدَّتِهِ) :                                                                                                                                            | 771       |
| ۸۳۸   | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                                                              | 771       |
| ۸۳۹   | ذكر الخلاف فيما ذهب إليه المؤلف وبيان الراجح:                                                                                                                                 | 771       |
| ٨٤٠   | ذكر الخلاف فيما ذهب إليه المؤلف وبيان الراجح:                                                                                                                                 | 771       |
| A 6 1 | . Itell NC :                                                                                                                                                                  | 771       |
| ٨٤٢   | سَرَحَ كَارَمُ المَوْلَفَ ؛<br>قوله «وَإِنْ أَقَرَّ الْوَرَئَةُ كُلُّهُمْ بِمُشَارِكُ لَهُمْ فِيْ الْلِيْرَاثِ فَصَدَّقَهُمْ، أَوْ<br>كَانَ صَغِيْرًا مَجْهُوْلَ النَّسَبِ» : | 747       |
| ٨٤٣   | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                                                              | 747       |
|       | أحوال الإقرار بمشارك في الميراث:                                                                                                                                              | 777       |
| ٨٤٥   | قوله (ثَبَتَ نَسَبُهُ وَإِرثُهُ) :                                                                                                                                            | 777       |

| 747 | شرح كلام المؤلف:                                                                                                        | ٨٤٦                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 744 | قوله «وَإِنْ أَقَرَّ بَعْضُهُمْ، لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ، وَلَهُ فَضْلُ مَا فِيْ يَدِ الْمُقِرِّ                         |                                         |
|     | عَنْ مِيْرَاتِهِ » :                                                                                                    | ΛΣΥ                                     |
| 777 | شرح كلام المؤلف مع ذكر الأمثلة:                                                                                         | ٨٤٨                                     |
| 744 | فائدة: إذا وجد دليل قاطع عن طريق البصمات الوراثية يُثبت                                                                 | ٨٤٩                                     |
|     | قرابة من أقر بقرابته من المتوفى:                                                                                        | 727                                     |
| 377 | باَبُ الْوَلاَءِ                                                                                                        | ۸٥٠                                     |
| 377 | قوله «باَبُ الوَلاَءِ»:                                                                                                 | ۸٥١                                     |
| 377 | تعريف الولاء لغة وشرعاً:                                                                                                | ٨٥٢                                     |
| 377 | قوله ( الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) :                                                                                      |                                         |
| 377 | قوله «وَإِنِ اخْتَلَفَ دِيْنُهُمَا؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: « إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ عَلَيْهِ                    | ٨٥٤                                     |
|     | أَعْتَقَ) :                                                                                                             | ,,,,,,                                  |
| 240 | فوائد هذا الحديث:                                                                                                       | ٨٥٥                                     |
| 747 | قوله «وَإِنْ عَتَقَ عَلَيْهِ بِرَحِمٍ أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ تَدْبِيْرٍ أَوِ اسْتِيْلاَدٍ، فَلَهُ عَلَيْهِ<br>الوَلاَءُ» : | ۲۵۸                                     |
|     | اْلوَلاَءُ»:                                                                                                            | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| 227 | شرح كلام المؤلف:                                                                                                        | ۸٥٧                                     |
| 747 | قوله «وَعَلَىٰ أَوْلاَدِهِ مِنْ حُرَّةٍ مُعْتَقَةٍ أَوْ مِنْ أَمَتِهِ»:                                                 | ۸٥٨                                     |
| 747 | شرح كلام المؤلف:                                                                                                        | ٨٥٩                                     |
| ۲۳۸ | قوله «وَعَلَىٰ مُعْتِقِيْهِ وَمُعْتَقِيْ أَوْلاَدِهِ وَأَوْلاَدِهِمْ وَمُعْتِقِهِمْ، أَبَدًا مَا<br>تَنَاسَلُوْا»:      | ۸٦٠                                     |
|     | تَنَاسَلُوْا» :                                                                                                         | , , ,                                   |
| ۲۳۸ | شرح كلام المؤلف:                                                                                                        | ۱۲۸                                     |
| ۲۳۸ | قوله ( وَيَرِثُهُمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْ يَحْجُبُهُ عَنْ مِيْرَاثِهِمْ » :                                       | 777                                     |
| 747 | شرح كلام المؤلف:                                                                                                        |                                         |

| ۲۳۸   | قوله «أَثُمَّ عَصَبَاتُهُ مِنْ بَعْدِهِ» :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۸٦٤   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ۲۳۸   | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| ۲۳۸   | قوله «وَمَنْ قَالَ: أَعْتِقْ عَبْدَكَ عَنِّيْ وَعَلَيَّ ثَمَنُهُ فَفَعَلَ، فَعَلَى الْآمِرِ<br>ثَمَنُهُ، وَلَهُ وَلاَؤُهُ»:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 4 4 |
| ۲۳۸   | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| 739   | قوله «وَإِنْ لَمْ يَقُلْ: عَنِّيْ، فَالثَّمَنُ عَلَيْهِ وَالْوَلاَءُ لِلْمُعْتِقِ»:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۸٦٨   |
| 739   | = 2 × = 18   6   2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 × = 2 | 714   |
| 779   | تَسَرِّحَ قَرْمُ الْمُوْتَ عَبْدَهُ عَنْ حَيٍّ بِلاَ أَمْرِهِ أَوْ عَنْ مَيِّتُو، فَالْوَلاَءُ<br>قوله «وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَنْ حَيٍّ بِلاَ أَمْرِهِ أَوْ عَنْ مَيِّتُو، فَالْوَلاَءُ<br>لِلْمُعْتِقِ»:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۸٧٠   |
| 749   | شرح كُلام المؤلف:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| 749   | العتق عن الميت لا يخلو من أمرين:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۸۷۲   |
| ۲٤.   | قوله «وَإِنْ أَعْتَقَهُ عَنْهُ بِأَمْرِهِ فَأَلُولاً عُلِمُعْتَقِ عَنْهُ بِأَمْرِهِ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۸۷۳   |
| 78.   | شرح كلّام المؤلف:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۸٧٤   |
| 78.   | أقوال الفقهاء والصحيح منها:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۸۷٥   |
| 781   | قوله «وَإِذَا كَانَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الْحُرَّيْنِ حُرَّ الْأَصْلِ، فَلاَ وَلاَءَ عَلَى اللهِ وَلَاءَ عَلَى وَلَدِهَا»:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۸۷٦   |
| 137   | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۸۷۷   |
| 137   | قوله «وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا» :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۸۷۸   |
| 7     | قوله «وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا» :<br>قوله «رَقِيْقًا، تَبِعَ الْوَلَدُ الْأُمَّ فِيْ حُرِّيَّتِهَا أَوْ رِقِّهَا، فَإِنْ كَانَتِ الْأُمُّ<br>رَقِيْقَةً» :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۸۷۹   |
| 7 2 1 | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| 7 2 1 | فائدة: يستثني في هذه المسألة ما يلي:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |

|       | سيد يُروع وي الم                                                                                                                                              |             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 137   | قوله (فَإِنْ أَعْتَقَهُمْ) :                                                                                                                                  | ۸۸۲         |
| 137   | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                                              | ۸۸۳         |
| 727   | قوله (فَوَلاَؤُهُمْ لَهُ وَلاَ يَنْجَرُّ عَنْهُ بِحَالٍ ، :                                                                                                   | ۸۸٤         |
| 737   | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                                              | ۸۸٥         |
| 737   | قوله «وَإِنْ كَانَ الْأَبُ رَقِيْقًا وَالْأُمُّ مُعْتَقَةً، فَوَلَدُهَا أَحْرَارٌ وَعَلَيْهِمُ الْوَلاَءُ لِمَوْلِيَ أُمِّهِمْ»:                              |             |
|       | الوَلاءُ لِمَوْلِيَ أُمِّهِمْ :                                                                                                                               | ۸۸٦         |
| 737   | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                                              | ۸۸۷         |
| 737   | قوله «فَإِنْ عُتِقَ الْعَبْدُ، جَرَّ مُعْتِقُهُ وَلاَءَ أَوْلاَدِهِ»:                                                                                         | ۸۸۸         |
| 737   | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                                              | ۸۸۹         |
| 7 £ 7 | قوله ﴿ وَإِنِ اشْتَرَى أَحَدُ الْأَوْلَادِ أَبَاهُ ، عَتَقَ عَلَيْهِ ،                                                                                        | ۸۹۰         |
| 7 2 7 | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                                              | ۸۹۱         |
| 724   | قوله ﴿ وَلَهُ وَلاَؤُهُ وَوَلاَءُ إِخْوَتِهِ ، وَيَبْقَى وَلاَؤُهُ لِمَوْلِىَ أُمِّهِ. فَإِنْ اشْتَرَى أَبُوهُمْ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ » : | ۸۹۲         |
|       | اشْتَرَى أَبُوْهُمْ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ :                                                                                                | <b>/</b> (1 |
| 754   | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                                              | ۸۹۳         |
| 724   | قوله ﴿ فَإِنْ اشْتَرَى أَبُوْهُمْ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ، فَمِيْرَاتُهُ بَيْنَ                                                              | ٨٩٤         |
|       | قوله ( فَإِنْ اشْتَرَى أَبُوهُمْ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ، فَمِيْرَاتُهُ بَيْنَ أَوْلاَدِهِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْشَيْنِ، :          | /           |
| 784   | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                                              | ۸۹٥         |
| 727   | قوله (فَإِذا مَاتَ عَتِيْقُهُ بَعْدَهُ ، فَمِيْرَاتُهُ لِلذُّكُوْرِ دُوْنَ الإِنَاثِ ،                                                                        | ۲۹۸         |
| 784   | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                                              | ۸۹۷         |
| 7 2 2 | قوله «وَلَوِ اشْتَرَى الذُّكُوْرُ وَالْإِناَثُ أَبَاهُمْ فَعَتَقَ عَلَيْهِمْ» :                                                                               | ۸۹۸         |
| 7 2 2 | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                                              | ۸۹۹         |
| 337   | قوله (ثُمَّ اشْتَرَى أَبُوْهُمْ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ، ثُمَّ مَاتَ اْلأَبُ، ثُمَّ مَاتَ                                                                        | 9           |
|       | عَتِيْقُهُ، فَمِيْرَاتُهُمَا عَلَىٰ مَا ذَكَرْناً فِي الَّتِيْ قَبْلَهَا»:                                                                                    | , • •       |

| ح العمدة ( من كتاب الوقف إلى نهاية كتاب الفرائض ) | ئر |
|---------------------------------------------------|----|
|---------------------------------------------------|----|

| 7 2 2 | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                        | 9 • 1 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 7 2 2 | قوله «وَإِنْ مَاتَ الذُّكُورُ قَبْلَ مَوْتِ الْعَتِيْقِ * وَرِثَ الْإِنَاثُ مِنْ مَالِهِ<br>بِقَدْرِ مَا أَعْتَقْنَ مِنْ أَبِيْهِنَ ۗ : | 9.7   |
| 7 £ £ | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                        |       |
| 7 8 0 | قوله «ثُمَّ يُقْسَمُ الْبَاقِي بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ مُعْتِقِ الْأُمِّ، فَإِنِ اشْتَرَيْنَ نِصْفَ                                        |       |
|       | الْأَبِ، وَكَانُواْ ذَكَرَيْنِ وَأَنْشَيْنِ، فَلَهُنَّ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْمِيْرَاثِ،                                                 | ۹ • ٤ |
|       | وَلِمُعِتِقِ الْأُمِّ سُدُسُهُ؛ لِأَنَّ لَهُنَّ نِصْفَ الْوَلاَءِ»:                                                                     |       |
| 720   | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                        | 9.0   |
| 720   | قوله «وَالْبَاقِيْ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ مُعْتِقِ الْأُمِّ أَثْلاَثاً، وَإِنِ اشْتَرَى ابْنُ                                             |       |
|       | ٱلْمُعْتَقَةِ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ، ثُمَّ اشْتَرَى الْعَبْدُ أَبَا مُعْتِقِهِ، فَأَعْتَقَهُ جَرَّ وَلاَءَ                               | 9.7   |
|       | مُعْتِقِهِ، وَصَارَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمُا مَوْلِيَ الْآخَرِ»                                                                           |       |
| 720   | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                        | 9.٧   |
| 720   | قوله «وَلَوْ أَعْتَقَ الْحَرْبِيُّ عَبْدًا فَسَبَاهُ الْعَبْدُ وَأَخْرَجَهُ إِلَىٰ دَار                                                 | ۹۰۸   |
|       | الْإِسْلاَمِ، ثُمَّ أَعْتَقَهُ، صَارَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَوْلِي الْآخَرِ»:                                                         | 4.7   |
| 720   | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                        | 9 • 9 |
| 787   | بِاَبُ الْبِيْرَاثِ بِالْوَلَاءِ:                                                                                                       | ۹۱۰   |
| 787   | قوله «بَابُ الْمِيْرَاثِ بِالْوَلَاءِ» :                                                                                                | 911   |
| 787   | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                        | 917   |
| 787   | متى يكون الميراث بالولاء؟                                                                                                               | 914   |
| 787   | قوله «اْلُوَلاَءُ لاَ يُوْرَثُ»:                                                                                                        | 918   |
| 787   | قوله ﴿وَإِنَّمَا يَرِثُ بِهِ أَقْرَبُ عَصَبَةِ الْلُعْتِقِ ٤ :                                                                          | 910   |
| 727   | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                        | 917   |

| 787    | قوله «وَلاَ يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ اْلوَلاَءِ» :                                                                                                                  | 917   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 788    | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                                                  | 911   |
| 7 & A  | قوله « إِلاَ مَا أَعْتَقْنَ » :                                                                                                                                   | 919   |
| 781    | شرح كُلام المؤلف:                                                                                                                                                 | 97.   |
| 7 \$ A | قوله «أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ، وكَذَلِكَ كُلُّ ذِيْ فَرْضٍ إِلاَّ الْأَبَ وَالْجَدَّ                                                                        | 971   |
|        | لَهُمَا السُّدُسُ مَعَ الْاِبْنِ وَالْنِهِ»:                                                                                                                      | 711   |
| 7 & A  | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                                                  | 977   |
| 7 & A  | قوله «وَالْوَلاَءُ لِلْكُبْرِ»:                                                                                                                                   | 974   |
| 7 & A  | شرح كلام المؤلف: ً                                                                                                                                                | 978   |
| 7 £ 9  | قوله «فَلَوْ مَاتَ الْمُعْتِقُ وَخَلَّفَ ابْنَيْنِ وَعَتِيْقَهُ، فَمَاتَ أَحَدُ الْإِبْنَيْنِ عَنْ ابْنِ، ثُمَّ مَاتَ عَتِيْقُهُ، فَمَالُهُ لاِبْنِ الْمُعْتِقِ»: | 970   |
|        | عَنْ ابْنِ، ثُمَّ مَاتَ عَتِيْقُهُ، فَمَالُهُ لاِبْنِ الْمُعْتِقِ،:                                                                                               | (10   |
| 7 £ 9  | قوله «وَإِنْ مَاتَ الابنانِ بَعْدَهُ وَقَبْلَ مَوْلاَهُ، وَخَلَّفَ أَحَدُهُمَا ابنا                                                                               |       |
|        | وَخَلُّفَ الْآخَرُ تِسْعَةً، فَوَلاَؤُهُ بَيْنَهُمْ عَلَى عَدَدِهِمْ، لِكُلِّ وَاحِدٍ                                                                             | 977   |
|        | عَشَرَةً»:                                                                                                                                                        |       |
| 7 £ 9  | خلاف الفقهاء والصواب في المسألة                                                                                                                                   | 977   |
| 70.    | قوله «وَإِذاَ أَعْتَقَتِ الْمَرْأَةُ عَبْدًا ثُمَّ مَاتَتْ، فَوَلاَؤُهُ وَعَقْلُهُ عَلَىٰ عَصَبَتِهَا»:                                                           | 4 4 4 |
|        | عُصَبَتِهَا» :                                                                                                                                                    | 11/   |
| 70.    | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                                                  | 979   |
| 701    | باَبُ الْعِتْقِ:                                                                                                                                                  | 94.   |
| 701    | قوله «باَبُ العِتْق» :                                                                                                                                            | 931   |
| 701    | ,                                                                                                                                                                 | 947   |
| 701    | مشروعية العتق بدلالة الكتاب والسنة والإجماع:                                                                                                                      | ٩٣٣   |
| 707    | الحكمة في مشروعيته:                                                                                                                                               | 972   |

| 408        | قوله «وَهُوَ: تَحْرِيْرُ الْعَبْدِ» :                                                                                                                                                 | 940   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 708        | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                                                                      | 947   |
| 405        | قدله «و رَحْصُا لُ بِالْقُولِ وَ الْفِعْلِ » :                                                                                                                                        | 944   |
| 708        | قوله «فَأَمَّا الْقَوْلُ، فَصَرِيْحُهُ لَفْظُ الْعِتْقِ وَالتَّحْرِيْرِ، وَمَا تَصَرَّفَ<br>مِنْهُمَا»:                                                                               | ۹۳۸   |
| 408        | يحصل العتق بالقول في نوعين من الألفاظ:                                                                                                                                                | 989   |
| 702        | قوله «فَمَتَى أَتَى بِذَلِكَ، حَصَلَ الْعِتْقُ وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ، وَمَا عَدَا هَذَا مِنَ الْأَلْفَاظِ الْمُحْتَمِلَةِ لِلْعِتْقِ كِنَايَةً، لاَ يَعْتِقُ بِهِ إِلاَّ إِذَا نَوَى»: | 98.   |
| 408        | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                                                                      | 9 2 1 |
| 700        | قوله «وَأَمَّا الْفِعْلُ، فَمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عَتَقَ عَلَيْه»:                                                                                                          | 987   |
| 700        | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                                                                      | 924   |
| 700        | خلاف أهل العلم في القريب الذي يعتق على من يملكه؟                                                                                                                                      | 988   |
| 707        | قوله «وَمَنْ أَعْتَقَ جُزْءًا مِنْ عَبْدِهِ، مُشَاعًا أَوْ مُعَيِّنًا، عَتَقَ كُلُّهُ» :                                                                                              | 980   |
| 707        | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                                                                      | 987   |
| 707        | قوله «وَإِنْ أَعْتَقَ ذَلِكَ مِنْ عَبْدٍ مُشْتَرَكُو» :                                                                                                                               | 987   |
| 707        | شرح كلّام المؤلف:                                                                                                                                                                     | 981   |
| <b>70V</b> | قوله «وَهُوَ مُوْسِرٌ بِقِيْمَةِ نَصِيْبِ شَرِيْكِهِ»:                                                                                                                                | 9 2 9 |
| Y0V        | خلاف الفقهاء وذكر الراجح من أُقُوالهم:                                                                                                                                                | 90.   |
| 701        | قوله «عَتَقَ كُلُّهُ وَلَهُ وَلاَ ؤُهُ» :                                                                                                                                             | 901   |
| 701        | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                                                                      | 907   |
| 701        | قوله «وَقُوِّمَ عَلَيْهِ نَصِيْبُ شَرِيْكِهِ»:                                                                                                                                        | 904   |
| Y 0 A      | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                                                                      | 908   |

| 701 | قوله «وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا، لَمْ يَعْتِقْ عَلَيْهِ إِلاَّ حِصَّتُهُ؛ لِقَوْل رَسُوْل اللهِ       |       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     | عِيْ : «مَنْ أَعْتَقَ شِرِكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ أَلْعَبْدِ، قُوِّمَ | 4 - 4 |
|     | عَلَيْهِ قِيْمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُركَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ،             | 400   |
|     | وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ) :                                                        |       |
| ۲٦. | قُولُه ﴿ وَإِنْ مَلَكَ جُزْءًا مِنْ ذِي ْ رَحِمِهِ ، عَتَقَ عَلَيْهِ بَاقِيْهِ إِنْ كَانَ          | 444   |
|     | مُوْسِرًا» :                                                                                       | 701   |
| ۲٦. | شرح كلام المؤلف:                                                                                   | 907   |
| ۲٦. | قوله ﴿ إِلاَّ أَنْ يَمْلِكُهُ بِالْمِيْرَاثِ، فَلاَ يَعْتِقُ عَلَيْهِ إِلاَّ مَا مَلَكَ ﴾ :        | 901   |
| ۲٦. | شرح كُلام المؤلف:                                                                                  | 909   |
| 177 | فَصْلٌ فِيْ تَعْلِيْقِ العِتْقِ عَلَىٰ شَرْطٍ :                                                    | ۹٦٠   |
| 177 | قوله (فَصْلٌ فِيْ تَعْلِيْقِ ٱلعِتْق عَلَى شَرْطٍ»:                                                | 971   |
| 771 | تعريفه عند الأصوليين:                                                                              | 977   |
| 177 | قوله «وَإِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرٌّ، فِي وَقْتِ سَمَّاهُ ، :                              | 974   |
| 177 | شرح كلّام المؤلف:                                                                                  | 978   |
| 177 | قوله ﴿ أَوْ عَلَّقَ عِنْقَهُ عَلَىٰ شَرْطٍ ﴾ :                                                     | 970   |
| 177 | قوله «عَتَقَ إِذَا جَاءَ الوَقْتُ أَوْ وُجِدَ الشَّرْطُ»:                                          | 977   |
| 177 | قوله «وَلَمْ يَعْتِقْ قَبْلَهُ» :                                                                  | 977   |
| 177 | شرح كلام المؤلف:                                                                                   | ۹٦۸   |
| 777 | قوله ﴿ وَلاَ يَمْلِكُ إِبْطَالَهُ بِالْقَوْلِ ﴾ :                                                  | 979   |
| 777 | شرح كلام المؤلف:                                                                                   | 97.   |
| 777 | قوله ﴿ وَلَهُ بَيْعُهُ وَهِبَتُهُ وَالتَّصَرُّفُ فِيهِ ﴾ :                                         | 971   |
| 777 | شرح كلام المؤلف:                                                                                   | 977   |
| 777 | قوله (وَمَتَى عَادَ إِلَيْه عَادَ الشَّرْطُ»:                                                      | 974   |

| 978   | شرح كلام المؤلف:                                                                                        | 777 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 940   | قوله (وَإِنْ كَانَتْ اْلاَمَةُ حَامِلاً حِيْنَ التَّعْلِيْقِ وَوُجِدَ الشَّرْطُ، عَتَقَ<br>حَمْلُهَا» : | 777 |
| 977   | شرح كلام المؤلف:                                                                                        | 777 |
| 977   | قوله (وَ إِنْ حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ فِيْمَا بَيْنَهُمَا، لَمْ يَعْتِقْ وَلَدُهَا»:                        | 777 |
| 977   | شرح كلّام المؤلف:                                                                                       | 777 |
| 979   | باَبُ التَّدْبِيْرِ:                                                                                    | 778 |
| ٩٨٠   | قوله (باَبُ التَّدْبِيْرِ) :                                                                            | 778 |
| 9.4.1 | التدبير لغة واصطلاحاً: أ                                                                                | 778 |
| 9.8.4 | قوله ﴿ إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ : أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِيْ ، أَوْ قَدْ دَبَّرْتُكَ ، أَوْ أَنْتَ      | 778 |
|       | مُدَبَّرٌ صَارَ مُدَبَّرًا»:                                                                            |     |
| 9.44  | شرح كلام المؤلف:                                                                                        | 377 |
| 918   | قوله (يَعْتِقُ بِمَوْتِ سَيِّدِهِ، إِنْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ»:                                            | 377 |
| 910   | شرح كلام المؤلف:                                                                                        | 377 |
| ۲۸۶   | قوله «وَلاَ يَعْتِقُ مَا زَادَ إِلاَّ بِإِجَازَةِ الْوَرَئَةِ» :                                        | 770 |
| 9.4.4 | شرح كلام المؤلف:                                                                                        | 770 |
| ٩٨٨   | قوله «وَلِسَيِّدِهِ بَيْعُهُ وَهِبَتُهُ وَوَطْءُ الْجَارِيَةِ»:                                         | 770 |
| 919   | اختلف الفقهاء في المدبر هل يجوز بيعُه أم لا؟                                                            | 770 |
| 99.   | الصحيح من أقوال الفقهاء:                                                                                | 777 |
| 991   | قوله (وَمَتَى مَلَكَهُ بَعْدُ، عَادَ تَدْبِيْرُهُ» :                                                    | 777 |
| 997   | شرح كلام المؤلف:                                                                                        | 777 |
| 994   | قوله (وَمَا وَلَدَتِ الْمُدَبُّرَةُ» :                                                                  | 777 |

| 777 | شرح كلام المؤلف:                                                                                                        | 998       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 777 | قوله «وَالْمُكَاتَبَةُ»:                                                                                                | 990       |
| 777 | تعريف المكاتبة:                                                                                                         | 997       |
| 777 | شرح كلام المؤلف:                                                                                                        | 997       |
| 777 | قوله «وَأُمُّ الْوَلَدِ مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهَا، فَلَهُ حُكْمُهَا»:                                                      | 991       |
| 777 | شرح كلام المؤلف:                                                                                                        | 999       |
| 777 | قوله «وَيَجُوْزُ تَدْبِيْرُ الْمُكَاتَبُ وَكِتَابَةُ الْمُدَبَّرِ» :                                                    | ١         |
| 777 | شرح كلام المؤلف:                                                                                                        | 11        |
| 777 | قوله «فَإِنْ أَدَّى، عَتَقَ»:                                                                                           | 1 • • • • |
| 777 | قوله ﴿ وَ إِنْ مَاتَ سَيِّدُهُ قَبْلَ أَدَائِهِ ، عَتَقَ إِنْ حَمَلَ النُّلُثُ مَا بَقِيَ                               |           |
|     | قوله ﴿ وَ إِنْ مَاتَ سَيِّدُهُ قَبْلَ أَدَائِهِ ، عَتَقَ إِنْ حَمَلَ الثَّلُثُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ » : | 11        |
| 777 | شرح كلام المؤلف:                                                                                                        |           |
| ۸۶۲ | قوله «وَ إِلاَّ عَتَقَ مِنْهُ بِقَدْرِ الثُّلُثِ» :                                                                     | 10        |
| ۸۶۲ | شرح كلّام المؤلف:                                                                                                       | 17        |
| ٨٢٢ | قوله «وَسَقَطَ مِنَ الْكِتَابَةِ بِقَدْر مَا عَتَقَ»:                                                                   | ١٠٠٧      |
| ۸۶۲ | شرح كلام المؤلف:                                                                                                        | ۱۰۰۸      |
| ٨٢٢ | قوله «وَهُوَ عَلَىٰ الْكِتَابَةِ بِمَا بَقِيَ»:                                                                         | 1 • • 9   |
| ٨٢٢ | شرح كلام المؤلف:                                                                                                        | ١٠١٠      |
| ٨٢٢ | قوله «وَإِن اسْتَوْلَدَ مُدَبَّرَتَهُ بَطَلَ تَدْبِيْرُهَا» :                                                           | 1.11      |
| ٨٢٢ | شرح كلّام المؤلف:                                                                                                       | 1.17      |
| ٨٦٢ | قوله «وَإِنْ أَسْلَمَ مُدَبَّرُ الكَافِرِ أَوْ أُمُّ وَلَدِهِ حِيْلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا»:                           | 1.14      |
| ٨٦٢ | شرح كلّام المؤلف:                                                                                                       |           |
| 779 | قوله «وَيُنْفِقُ عَلَيْهِمَا مِنْ كَسْبِهِمَا» :                                                                        | 1.10      |

| 779 | قوله «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا كَسْبٌ أُجِيْرَ عَلَى ٰنَفَقَتِهِمَا»:                                                                    | 1.17 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 779 | شرح كُلام المؤلف:                                                                                                                          |      |
| 779 | قوله «فَإِنْ أَسْلَمَ، رُدًّا إِلَيْهِ»:                                                                                                   | ١٠١٨ |
| 779 | يع الراب كأرفع أن المستركة الم                            | 1.10 |
| 779 | قوله (وَإِنْ مَاتَ عَتِمًا) :<br>قوله (وَإِنْ دَنَّبَرَ شِرْكًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ وَهُوَ مُوْسِرٌ، لَمْ يَعْتِقْ سِوَى مَا<br>أَعْتَقَهُ» : | 1.7. |
| 779 | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                           | 1.71 |
| 779 | قوله «وَإِنْ أَعْتَقَهُ فِيْ مَرَضِ مَوْتِهِ وَتُلْثُهُ يَحْتَمِلُ بَاقِيَهُ، عَتَقَ جَمِيْعُهُ»:                                          | 1.77 |
| 779 | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                           |      |
| ۲۷۰ | باُنُ الْکُاتَٰتِ:                                                                                                                         | 1.48 |
| *** | بِبِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ الْعَبْدِ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ بِمَالٍ فِي ذِمَّتِهِ » : فِيْ ذِمَّتِهِ » :      | 1.70 |
| ۲۷۰ | تعريف المكاتبة:                                                                                                                            |      |
| ۲۷۰ | هل تصح المكاتبة بمال حال؟                                                                                                                  |      |
| ۲٧٠ | قوله «وَإِذَا ابْتَغَاهَا الْعَبْدُ الْمُكْتَسِبُ الصَّدُوقُ مِنْ سَيِّدِهِ، اسْتُحِبَّ لَهُ                                               |      |
|     | إِجَابَتُهُ إَلَيْهَا؛ لِقُولِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا                                               | ۱۰۲۸ |
|     | مَلكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا ﴾ »:                                                                |      |
| ۲٧٠ | خلاف الفقهاء في حكمها و الراجح من الأقوال:                                                                                                 | 1.49 |
| 177 | الحكمة في مشروعية المكاتبة:                                                                                                                | 1.4. |
| 177 | الشروط المعتبرة في المكاتبة:                                                                                                               | 1.41 |
| 777 | قوله «وَيُجْعَلُ الْمَالُ عَلَيْهِ مُنَجَّمًّا»:                                                                                           | 1.47 |

| <b>TVT</b>       | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                                                                                                      | 1.44    |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Y Y Y</b>     | قوله (فَمَتَى أَدَّاهَا، عَتَقَ):                                                                                                                                                                                     | 1.48    |
| 777              | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                                                                                                      | 1.40    |
| 777              | قوله «وَيُعْطَى مِمَّا كُوْتِبَ عَلَيْهِ الرُّبُعُ؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ ﴿ وَآثُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ النَّهِ عَلَيْهِ الرَّبُعُ» : مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِيْ آتَاكُمْ ﴾ قَالَ عَلِيٌّ ﷺ : هُوَ الرُّبُعُ» : |         |
|                  | مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِيْ آتَاكُمْ ﴾ قَالَ عَلِيٌّ ﷺ : هُوَ الرُّبُعُ» :                                                                                                                                            | 1.1     |
| 777              | شرح كُلام المؤلف:                                                                                                                                                                                                     | ۱۰۳۷    |
| 777              | خلاف الفقهاء في قدر الزكاة للمكاتب، والصواب في ذلك:                                                                                                                                                                   | ۱۰۳۸    |
| 777              | قوله ﴿وَالْلُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ ،                                                                                                                                                            | 1.49    |
| 777              | قوله ﴿ إِلاَّ أَنَّهُ يَمْلِكُ الْبَيْعَ وَالشُّرَاءَ وَالسَّفَرَ، وَكُلُّ مَا فِيْهِ مَصْلَحَةُ                                                                                                                      | ١       |
|                  | مَالِهِ»:                                                                                                                                                                                                             | 1.5.    |
| 777              | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                                                                                                      | 1.51    |
| 777              | الأمور التي يستثنى منها المكاتب:                                                                                                                                                                                      | 1.57    |
| 277              | قوله ﴿ وَلَيْسَ لَهُ النَّبَرُّعُ وَلاَ النَّزَوُّ جُ وَلاَ النَّسَرِّيْ ، إِلاَّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، :                                                                                                              |         |
| 777              | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                                                                                                      | 1.55    |
| <b>7 2 3 7 7</b> | قوله ﴿ وَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ اسْتِخْدَامُهُ وَلاَ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ ﴾ :                                                                                                                                       | 1.50    |
| ٧٤               | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                                                                                                      | 1.57    |
| ٧٤               | قوله (وَمَتَى أَخَذَ شَيْئًا مِنْهُ أَوْ جَنَى عَلَيْهِ أَوْ عَلَىٰ مَالِهِ، فَعَلَيْهِ غَرَامَتُهُ،                                                                                                                  | ٧. ٤٧   |
|                  | غَرَامَتُهُ :                                                                                                                                                                                                         | 1.54    |
| ٧٤               | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                                                                                                      | ۱۰٤۸    |
| ٧٤               | قوله «وَيَجْرِيْ الرُّبَا بَيْنَهُمَا، كَالْأَجَانِبِ، :                                                                                                                                                              | 1.89    |
| ٧٤               | شرح كلام المؤلف:                                                                                                                                                                                                      | 1.0.    |
| ٧٤               | قوله «إِلاَّ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعَجِّلَ لِسَيِّدِهِ، وَيَضَعُ عَنْهُ بَعْضَ<br>كَتَابَته ):                                                                                                           | • . • • |
|                  | كتَابَته) :                                                                                                                                                                                                           | 1.01    |

| 478 | شرح كلام المؤلف:                                                                       | 1.07 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 478 | قوله ﴿ وَلَيْسَ لَهُ وَطُوءُ مُكَاتَبَتِهِ ﴾ :                                         | 1.04 |
| 478 | شرح كلام المؤلف:                                                                       | 1.08 |
| 440 | قوله «وَلاَ بِنْتِهَا وَلاَ جَارِيَتِهَا» :                                            | 1.00 |
| 440 | شرح كلام المؤلف:                                                                       | 1.07 |
| 440 | قوله «فَإِنْ فَعَلَ ، فَعَلَيْهِ مَهْرُ مِثْلِهَا » :                                  | 1.07 |
| 200 | ما يترتب على وطء السيد مكاتبته أو ابنتها أو جاريتها:                                   | 1.01 |
| 200 | قوله «وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْهُ، صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ»:                                   |      |
| 200 | شرح كلّام المؤلف:                                                                      |      |
| 200 | قوله «فَإِنْ أَدَّتْ، عَتَقَتْ، وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهَا قَبْلَ أَدَاثِهَا، عَتَقَتْ،:  | 1.71 |
| 200 | شرح كلام المؤلف:                                                                       |      |
| 200 | قوله «وَمَا فِيْ يَدِهَا لَهَا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ قَدْ عَجَزَتْ» :                    | ۲۰۱۳ |
| 777 | أحوال أم الولد إذا مات سيدها:                                                          |      |
| 777 | قوله «وَيَجُوْزُ بَيْعُ الْمُكَاتَبِ؛ لِأَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اشْتَرَتْ | 1.70 |
|     | بَرِيْرَةَ وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ ، بِأَمْرِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ :                            | 1.70 |
| 777 | اختلاف الفقهاء في هذه المسألة والصحيح منها:                                            | 1.77 |
| 777 | قوله «وَيَكُوْنُ فِيْ يَدِ مُشْتَرِيْهِ مُبْقًى عَلَىٰ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ ؛   | 1.77 |
| 777 | شرح كلام المؤلف:                                                                       | ۸۲۰۱ |
| **  | قوله ﴿ فَإِنْ أَدَّى ، عَتَقَ وَوَلاَ قُهُ لِمُشْتَرِيْهِ ، :                          | 1.79 |
| **  | شرح كُلام المؤلف:                                                                      | ١٠٧٠ |
| **  | قوله (وَإِنْ عَجَزَ، فَهُوَ عَبْدٌ لَهُ» :                                             | 1.41 |
| *** | شرح كلام المؤلف:                                                                       | 1.77 |

| ***         | قوله «وَإِن اشْتَرَى الْلُكَاتَبَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْآخَرَ، صَحَّ شِرَاءُ الْأَوَّلِ وَبَطَلَ الثَّانِيْ»: |         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|             | الْأُوَّلِ وَيَطَلَلُ الثَّانِيْ» :                                                                                   | 1 * * 1 |
| ***         | شرح كلام المؤلف:                                                                                                      | 1.75    |
| 777         | قوله «فَإِنْ جُهِلَ الْأُوَّلُ مِنْهُمَا ، بَطَلَ البَيْعَانِ » :                                                     | 1.40    |
| 777         | شرح كلام المؤلف:                                                                                                      | 1.77    |
| <b>YY</b> A | قوله «وَإِنْ مَاتَ الْكَاتَبُ، بَطَلَتِ الْكَاتَبَةُ»:                                                                | ١٠٧٧    |
| YVA         | شرح كلام المؤلف:                                                                                                      | 1.47    |
| <b>YY</b> A | قوله «وَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَهُ، فَهُوَ عَلَىٰ كِتَابَتِهِ يُؤَدِّيْ إِلَىٰ الْوَرَئَةِ،                       | / 4     |
|             | وَوَلاَ قُهُ لِمُكَاتِبِهِ » :                                                                                        | 1.44    |
| 777         | شرح كلام المؤلف:                                                                                                      | ۱۰۸۰    |
| 777         | قوله «وَالْكِتَابَةُ عَقْدٌ لاَزِمٌ لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا فَسْخُهَا»:                                                  | ١٠٨١    |
| 777         | شرح كلام المؤلف:                                                                                                      |         |
| 279         | قوله «وَإِنْ حَلَّ نَجْمٌ فَلَمْ يُؤَدِّهِ، فَلِسَيِّدِهِ تَعْجِيْزُهُ»:                                              | ١٠٨٣    |
| 279         | اختلافُ الفقهاء في مدة إنظار المكاتب، والأقرب عندي:                                                                   | ۱۰۸٤    |
| ۲۸.         | قوله «وَإِذَا جَنَى الْمُكَاتَبُ، بُدِئَ بِجِنَايَتِهِ»:                                                              | ١٠٨٥    |
| ۲۸.         | شرح كلّام المؤلف:                                                                                                     | ۲۸۰۱    |
| ۲۸.         | قوله «وَإِنِ اخْتَلَفَ هُوَ وَسَيِّدُهُ فِيْ الْكِتَابَةِ»:                                                           | ١٠٨٧    |
| ۲۸.         | شرح كلام المؤلف:                                                                                                      | ۱۰۸۸    |
| ۲۸۰         | قوله «وْعِوَضِهَا»:                                                                                                   | 1.89    |
| ۲۸.         | شرح كلام المؤلف:                                                                                                      | ١٠٩٠    |
| ۲۸.         | قوله «أو التَّدْبِيْرِ»:                                                                                              | 1.91    |
| <b>YA</b> • | شرح كلّام المؤلّف:                                                                                                    | 1.97    |
| ۲۸.         | قوله «أُو الإسْتِيْلاَدِ، الْقَوْلُ قَوْلُ السَّيِّدِ مَعَ يَمِيْنِهِ»:                                               | 1.98    |

| ۲۸.        | ١٠٩٤ شرح كلام المؤلف:                                                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777        | ١٠٩٥ بَابُ حُكْمِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ:                                                                                                                           |
| <b>TAT</b> | ١٠٩٦ قُولِه «بَابُ حُكْمُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلاَدِ»:                                                                                                                  |
| YAY        | ١٠٩٧ شرح كلام المؤلف:                                                                                                                                                |
| 777        | ١٠٩٨ فائدة: لا خلاف بين الفقهاء في إباحة التسري ووطء الإماء:                                                                                                         |
| 711        | ١٠٩٩ فائدة: روى أن الناس لم يكونوا يرغبون في أمهات الأولاد:                                                                                                          |
| ۲۸۳        | قوله «إذَا حَمَلَت الْأُمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا فَوَضَعَتْ مَا تَبَيِّنَ فِيْهِ شَيْءٌ مِنْ                                                                             |
|            | ١١٠٠ خَلْقِ الْإِنْسَانِ»:                                                                                                                                           |
| ۲۸۳        | ١١٠١ شرحَ كَلَام الْمَوْلَف:                                                                                                                                         |
| ۲۸۳        | ١١٠٢ قوله «صَارَتْ بِذَلِكَ أُمُّ وَلَدٍ» :                                                                                                                          |
| ۲۸۳        | ١١٠٣ شرح كلام المؤلف:                                                                                                                                                |
| ۲۸۳        | ١١٠٤ قوله «تَعْتِقُ بِمَوْتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ غَيْرَهَا»:                                                                                                     |
| ۲۸۳        | ١١٠٥ شرح كلام المؤلف:                                                                                                                                                |
| ۲۸۳        | قوله «وَمَادَامَ حَيًّا، فَهِيَ أَمَتُهُ، أَحْكَامُهَا أَحْكَامُ الْإِمَاءِ، فِيْ حِلِّ ١١٠٦<br>وَطْثِهَا وَمِلْكِ مَنَافِعِهَا وَكَسْبِهَا وَسَائِرِ الْأَحْكَامِ»: |
|            | ١١٠٩ وَطْثِهَا وَمِلْكِ مَنَافِعِهَا وَكَسْبِهَا وَسَاثِر الْأَحْكَامِ» :                                                                                            |
| ۲۸۳        | ١١٠٧ شرح كلام المؤلف:                                                                                                                                                |
| 414        | قوله «إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يَمْلِكُ بَيْعَهَا وَلاَ رَهْنَهَا وَلاَ سَائِرَ مَا يَنْقُلُ الْلِلْكَ مِ                                                                  |
|            | ١١٠٨ فَيْهَا أَوْ يُرَادُ لَه » :                                                                                                                                    |
| 3 1 1      | ١١٠٩ الأمور التي تستثنى منها أم الولد:                                                                                                                               |
| 3 7 7      | ١. أن سيدها لا يملك بيعها، وفيه اختلاف بين الفقهاء، وذكر                                                                                                             |
|            | ۱۱۱۰ الراجح فيها:                                                                                                                                                    |
| 110        | ١١١١ ٢- أنه لا علك رهنها:                                                                                                                                            |

| 440          | ١١١ ٣- أنه لا يملك كل ما ينقل الملك فيها ولا يراد:                                                    | 1 7 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Y A O</b> | ١١١ قوله (وَتَجُوْزُ الْوَصِيَّةُ لَهَا وَإِلَيْهَا» :                                                | ۱۳  |
| 440          | ١١ شرح كلام المؤلف:                                                                                   | ۱٤  |
| 440          | ١١ قُولُه ﴿ وَإِنْ قَتَلَتْ سَيِّدَهَا عَمْدًا، فَعَلَيْهَا الْقِصَاصُ ﴾ :                            | ١٥  |
| 440          | ١١ شرح كلّام المؤلف:                                                                                  | ١٦  |
| ۲۸۲          | ١١ قُولُه ﴿ وَإِنْ قَتَلَتْهُ خَطَّأً ، فَعَلَيْهَا قِيْمَةُ نَفْسِهَا ﴾ :                            | ۱۷  |
| 7.4.7        | ١١ شرح كلَّام المؤلف:                                                                                 | ۱۸  |
| ۲۸۲          | ١١ قوله (وَتَعْتِقُ فِي أُلِحَالَيْنِ) :                                                              | ۱۹  |
| ۲۸۲          | ١١ شرح كلام المؤلف:                                                                                   | ۲.  |
| ۲۸۲          | قوله «وَإِنْ وَطِئَ أَمَةً غَيْرِهِ بِنِكَاحٍ ثُمَّ مَلَكَهَا حَامِلاً، عَتَقَ<br>١١<br>الْجَنِيْنُ»: | ۲۱  |
| 7.47         | ١١ شرح كلام المؤلف:                                                                                   | ۲۲  |
| <b>Y A Y</b> | ١١ قوله (وَلَهُ بَيْعُهَا) :                                                                          | 24  |
| <b>Y A Y</b> | ١١ شرح كلام المؤلف:                                                                                   | ۲ ٤ |
| <b>Y</b>     | ١١ فهرس المضمعات                                                                                      | Y 0 |